



الدكورممت أبواليكب يصفور استاذ عامعة بيروت العربية



## إهسداء

إختلفنا نشأة ولغة ودينا . . . ولكنني أتمثل فيها قول الرسول عن الزوجة الصالحة : د إذا نظرت إليها أسرتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك وإن أمرتها أطاعتك ء . . . وبعد أن أسبغ الله عليها نعمة الإسلام زادت مكانة عندي .

فإليها أهدي هذا

# كحقوق الطبع محفوظت ۸ ۱ ۱۹۸۷ م ۱۲۰۸

للطب عدة والسفت و بجودت عدي ١١٠/١١

بیروت، شارع مدحت باشا، بنایة \* IKelei: كريدية، تلفون: ٢٠٣٨١٦/ TITTIT /T. SAT.

برقياً: دانهضة ، ص . ب ١١-٧٤٩

تلكس: NAHDA 40290 LE

29354 LE

\* المكتبة: شارع البستاني، بناية اسكندراني رقم ٣، غربي الجامعة العربية، تلفرن: ٣١٦٢٠٢

· المستودع: بثر حسن، تلفون: ۸۳۳۱۸۰

كان الاعتقاد السائد لدى المكثيرين إلى زمن قريب أن دراســة الحضارات القديمة . لا يتناولها بالبحث إلا بعض الخاصة من المرفيين أو المترفين الدين يشبعون هوايتهم في التعمق في الدراسة والبحسيث عن المجهول ـ ولسكن نظرا لأن كل ماترخر به الحياة الراهنة من منتجات وخبرات وعادات وتقىاليد ومظاهر مختلفة أخرى إنها ترجع في أصولهما إلى مختلف الجهود البشرية ، وقد وضعت أسسها منذ عصور سحيقة وتطورت بمرور الومن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن فإن هذه الدراسة لم تعد موضوعا قاصراً على فئة من النباس بل ولا يمكن أن تفضل دراسة حضارة أمة على حضارة أمة أخرى غيرها ، ولذا أخـذ الاهتمام بها يتزايد حتى أصبحت دراستها منتشرة في جميع أنحاء العالم المتمدىن وكثيرا ما تتضافر جهود الباحثين من مختلف الدول والشعوب في دراسة الحضارات القديمة وتشجيعها على اعتبار أنها التراث الإنساني الذي استمدت منه مختلف الأمم أصول حضاراتهــــــا الحالية ، ومن ثم يعملون على توفير أتتباب هـــــــذه الدراسة بموالاة الىكشوف الاثرية وترميم الآثار المختلفة ويعكفون على دراسة اللغات القديمة حتى يتمكنوا من وضع صورة حية أو قريبة من الواقع لهذه الحضارات ومظاهرها المختلفة ، وهكذا تشعبت فروع البحث وتعددت نواحيه حتى أصبح من المستحيل أن يلم باحث أو دارس بحضارات منتلفة بل ولابمنتلف نواحى حضارة واحدة وعلى ذلك فإن وضع مؤلف واحد لعدد من الحضارات لايمكن أن يكون جامعا انعا يرضى كل الرغبات ويسد كل الفجوات.

ومع أنى ترددت كثيرا فى وضع هذا المؤلف إلا أنى وجدت أن العنرورة تقعنى بأن أيسر على طلبتى بعض الثىء وأجنبهم مشقة البحث فى العديد من المراجع لمجرد سرعة الاطلاع على المعالم الرئيسية لحضارات الإقايم الذى نعيش فيه ، الشرق الادنى ، على أنه ينبنى أن لاينهم من ذلك أن فى هذا المؤلف غنى عن الإطلاع على مختلف المراجع المتخصصة فى دراسة هذه الحضارات وتواحيها المتعددة .

وقد يبدو القارىء أننى في تناول هـــذه المعنارات لم أراع ترتيبها حسب أهيتها أو أسبقيتها في الزمن ولكنى أود أن الفت النظر إلى أننى فضلت الباع نفس الترتيب الذي سبق أن اتبعته في كتابي السابق و مصالم تاريخ الشرق الآدنى القديم ، استكالا الفـــائدة المرجوة إذ أننى جردت ذلك السكتاب من كل ما يشير إلى المظاهر المصارية إلا فيا يختص بالمهسور السابقة المكتابة على أساس أنها الوسيلة الوحيدة لتتبع تاريخ تملك المكتابة على أساس أنها الوسيلة الوحيدة لتتبع تاريخ تملك المصور ، وهكذا يمكن إعتبار هذا المؤلف مع سابقه متكاماين

بالنسبة لمن يود الاطلاع على المصالم الهامة لشاريخ وحضارات الشرق الادنى القديم .

ولايسمنى فى هذا المجال إلا أن أقدم واجب الشكر إلى كل من عا*د تنى* على إخراج هذا الكتاب الذى أرجو أن يحقق الغرض المطلوب .

والله ولى التوفيق ٢



## مقدمة الطبعة الثانية

ما كنت أظن أنني سأعيد طبع هذا الكتاب بعد مرور نحوا مسئ عشرة أعوام على ظهور طبعته الأولى اذ اعتقدت أن موضوعه سيكتب فيه خلال تلك الفترة غير أن ما ظهر من مؤلفات لا يتنساول الاحضارة قطر أو قطرين فحسب من أقطار الشرق الأدنى وهي في جملتها تسهسب في ذلك وتنعرض للكثير من التفصيلات التي تجعل مسن المسير الألمام بالمعالم الرئيسية لحضارات اقليم الشرق الأدنى أو تكوين فكرة شاملة عنها .

ومن خلال تجربتي في التدريس ، وجدت أن كتابي هذا يناسب طلبة أقسام التاريخ في الجامعات العربية كما "وكيفا ــ كما أنني لا أشك في أن الذين تبهرهم رؤية آثار أسلافنا يودون لو أن هذه الآثار تفصح لهم عن أسلوب الحياة الذي اتبعه أولئك الذين خلفوها وأن توضح لهم مظاهر حياتهم، فعسى أن يكون في هذا الكتاب ما يفي ــ قدر الإمكان بهذا الغرض وتوخيت فيه البساطة بحيث يستطيع القارىء العادي أن يستوعبه وأن يكون فكرة عامة لا بأس بها عن أصحاب تلك الحضارات لي كانت أقدم ما ظهر من حضارات في العالم والله ولى التوفيق ٠

# محتوى الكتاب

| مثلثة   |     |        |          |          |         |         |            | الموضوع        |
|---------|-----|--------|----------|----------|---------|---------|------------|----------------|
| •       | ••• | •••    | •••      | •••      |         | •••     | •••        | مقدمـــة       |
| ۲       | ••• | ***    | •••      | ***      |         | ***     |            | قائمة بالاشكاا |
| 1       | ••• | •••    | •••      | •••      | •••     | •••     | •••        | عييد           |
| 166-0   | ••• | •••    | •••      | •••      | •••     | s       | ة مصــة    | اولا : حضار    |
|         | 6.4 | ن - ۲  | ، المسك  | ۲۷ -     | الملك . | ( )4    | اسرة ــ    | 91             |
|         |     | PA ~   | الإدارة  | , 6 - 61 | ۲ - 1   | الريئ   | لاپس و     | L1             |
|         | 4.9 | ية - ٧ | العسكر   | 4 1 8    | ةضاء ـ  | يې ، اا | يانة _ ;   | 1 الد          |
|         | 411 | ب ـ ع: | ، والآدا | الملوم   | . 1     | سادية . | بياة الاقت | L1             |
|         |     |        |          |          |         | - 14    | نون ـ ا    | الف            |
| 101-110 |     | •••    | •••      | ***      | • • • • | ب .     | (د العبر   | ئانيا: با      |
| 141-100 |     | •••    | •••      | •••      | **      | ی       | م السور    | نالثا : الاقلي |
|         | بون | كتمان  | ب) اا    | ) ( )    |         | وريون   | ا) الأم    | 1)             |
|         |     |        |          | 4        | 104 -   | بقبون . | والضذ      |                |

الوشوع ستحة ( ج ) الآراميسون ـ ١٦٦ ، ( د ) المبراتيون ـ ١٩٨ . رابعا: اسيا الصفرى ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ وا ١٩٢٠٠١٩١ الاسرة - ١٧٣ ، الملك - ١٧٥ ، الإدارة - ٢٧١) العسكرية - ١٧٨ ، الديانية - ١٨٠، الحياة الاقتصادية ـ ٨٨٠، العلوم والفنون ـ ١٨٨ خامسا: بالاه النهسرين ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ بالاه النهسرين الاسرة - ١٩٦ ، الملك - ١٩٩ ، المتازل - ١٠٠٠ الملابس والريئة .. ه. ٧ ، الإدارة .. ١٧ ، العسكرية .. ٢١٧ ، الديان...ة . ٢١٩ ، القضاء - ٢٢٣ ، الحياة الاقتصادية - ٢٢٩ ، العلوم والآداب - ٢٤٧، الفنون - ٢٥٥ سادسا : ايبران ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٩٨-٢٩٨ الحياة الاجتماعية \_ ٢٦٨ ، الدولة \_ ٢٧٧ ، المسكرية - ٢٧٦، الديانة .. ٢٧٨، الفنون - ٢٨٣

#### \_ 4 \_

| الوضوح           |     |     |     |     |     |     | منعة |  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| خاتمسة           | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | 444  |  |
| المراجع العربية  |     |     |     |     |     |     |      |  |
| المراجع الاجنبية | ••• | ••• | ••• | •   | ••• | ••• | 797  |  |
| فهرس الأعلام     |     |     | ••• | ••• | ••• | ••• | 111  |  |

# قائمة بالاشكال

| المبقحة   |       |     |     |         |           | شكل شكل                                    |
|-----------|-------|-----|-----|---------|-----------|--------------------------------------------|
| 17        |       | ••• | ••• | ى       | ل التاريخ | <ul> <li>أيل سيدات من المصر قبا</li> </ul> |
| 1/.       | ***   | ••• | ••• | •••     | ***       | ۔ تمثال منقرع وزوجته                       |
| 71        | •••   | *** | ••• | •••     | ***       | ا ـ قريق من المتصارعين                     |
| 40        | ***   | ••• | *** | •••     | •••       | و دراقصات بمثلن لوحة حية                   |
| 17        | •••   | ••• | ••• | •••     | •••       | . ـ لعبة محاولة معرفة العنارب              |
| 44        | •••   | ••• | *** | ***     |           | و لعبة الثعبان                             |
| ۲.        | ***   | *** | ••• | •••     |           | و _ أحد الملوك بالوى القديم                |
| 177       | ***   | ••• | رات | بل الار | ىصر ما ق  | , ــ نموذج من الطين لمنزل من ع             |
| ٤٠        | • • • | *** | *** | •••     | ون        | ، ـ رسم تنعليطي لمنزل من كاه               |
| <b>£1</b> | •••   | *** | ••• |         | 46        | ١- رسم تخطيطي لمنزل من العاد               |
| 14        | •••   | *** | *** | •••     | بمة       | ١- الرى التقليدي في الدولة القد            |
| 11        | •••   | *** | ••• | •••     | ***       | ١- الرى العادى للمرأة                      |
| • •       | •••   | ••• | ••• | •••     | •••       | ١١- سيدة الناء تصفيف شعرها                 |
| 17        | •••   | ••• | *** | ***     | ***       | إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ٦٨        | •••   | ••• | *** | •••     | •••       | ١- إلمة السهاء في هيئة إمرأة               |
| 1+1       | ***   | *** | ••• | ***     |           | ١٠- إله النيل ف هيئة رجل                   |
| 1.5       | •••   | *** | ••• | •••     | ***       | ١١- نساء يقمن بتذرية القمح                 |

| المنحة |     |          |         |            |          |          | الشكل                     |
|--------|-----|----------|---------|------------|----------|----------|---------------------------|
| 1-4    |     |          | •••     |            |          |          | ۱۸- ذورق من البردى به     |
| 114    |     | •••      |         |            | ***      | ***      | ١٩ ـ طريقة بناء السفن     |
| 117    | ••• |          | •••     | ***        |          | •••      | . ٧- تقل تمثال طخم        |
| 14-    | ••• |          | •••     | • • •      | •••      | حماران   | ٢١- نبيل على محفة يحملها  |
| 177    | ••• | •••      |         | نليدى      | رضع اة   | جه على و | ۲۲. خطأ الفنان عند خرو    |
| 170    | ••• |          | نوش     | له في النة | لمن حو   | بالنسية  | ٢٣_ ضخامة الشخص المم      |
| 16.    |     | •••      | بإة     | مما الجنز  | ممايد    | وأمامها  | ۲۶- هرمی خفرع و منقرع     |
| 151    | ••• | •••      | •••     | • • •      | •••      | ***      | ه ۲ ا _ معيد الشمس        |
| 157    | ••• | •••      | • • •   |            | •••      | وسطى     | ٢٥ - معبد من الدولة ال    |
| 171    |     | •••      | • • •   | J          | ها الحيا | مرية يجر | ٢٦- تموذج من الحزف ل      |
| 175    | ••• |          | ري      | فن المص    | بنيق باأ | الفن الق | ۲۷- احت عاج يمثل مرج      |
| 178    |     |          | •••     | ***        |          | مصري     | ۲۸- تطميم بالماج به طايع  |
| 170    |     | •••      | ***     | 1.         | ك ميد    | لاحد ماو | ٢٩- تابوت في هيئة آدمية ' |
| 177    | ••• | ***      | •••     | بازى       | رکب ہ    | ںعلیہ مر | ٣٠- تأبوت لملك من بيلوم   |
| 174    | *** | •••      | ***     |            | ã,       | ربة حيث  | ٣١- عربة مصرية تهاجم ء    |
| 1.41   | ••• |          | •••     | •••        | •••      | ان       | ٣٧- إله يقف على ظهر حيو   |
| 144    |     | ***      | •••     |            | ***.     | ھيئة ئور | ٣٧- ملك يتعبد إلى إله في  |
| 14+    | ••• | •••      |         | . وأحد     | د مرکز   | کب نح    | ٣٤- منظر يبين أتجاء الموا |
| 141    | ناء | , الأعمة | م تناسق | س وعد      | بهم القم | بغلب عل  | ٣٥- موكب يبين أشخاصا      |
| 141    | *** | ***      | ***     | •••        |          | ت رأساه  | ۳۰ـ تمثال غريب اختصره     |

| المسلة |     |     |       | الشكل                                                      |
|--------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------|
| 144    | *** | ••• | •••   | ٣٧ ــ تمثال مجنح لابو الهول                                |
| 117    | ••• | ••• | •••   | ۳۸ - نقش حيثي ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٨                                   |
| **1    | ••• | ••• | •••   | ٣٩ ــ الملك أورتمو يحمل سلة البناء                         |
| 4.4    | ••• | ••• | •••   | ۽ يـ منزل من منازل جنوب العراق                             |
| ***    | *** | ••• | ***   | <ul> <li>١٤ - نقبة للرجال تنتهى بصفوف من الحداب</li> </ul> |
| ۲.٧    | ••• | ••• | •••   | ٢٧ ــ زى سابغ يكشف أحد الدراعين                            |
| Y+A    | ••• | ••• | •••   | ٣٠ الإله يلبس تاجا عليه قرون تتلاق                         |
| 4.4    | ••• | ••• | •••   | ۽ ۽ ملك پلبس تاجا مخروطي يعلوه سڻ مدبب                     |
| 4.4    | ••• | ••• | • • • | • • •                                                      |
| 414    | ••• | ~** | •••   |                                                            |
| ***    | ••• | ••• | ***   | ٧٤ ـ تموذج من البرونز لمركبة تجرها أربعة حمير              |
| 784    | ••• |     | •••   | -11 C= -11                                                 |
| Yel    | ••• | ••• | •••   |                                                            |
| 707    | ••• | *** | •••   | <ul><li>ه ـ قيثارة مثل بها رأس ثور</li></ul>               |
| YeV    | ••• | ••• | •••   | <ul> <li>١٥ - أبريق من الحجر نحتت به حيوانات</li> </ul>    |
| Yok    | *** | ••• | •••   | ٧٥ تمثال مفنية أحد المعابد                                 |
| 709    | *** | ••• | •••   | ٣٥ ـ تمثالان تيدو فيهما ضخامة الساقين                      |
| *45    | ••• | ••• | •••   | ≱ه ـ منظر لمدينة باپل                                      |
| **     | ••• | *** | •••   | ه ٥ ــ مدينة إيرائية قديمة                                 |
| ***    | ••• | ••• | •••   | ٥٦ ـ. نماذج من العملة الفارسية                             |
|        |     |     |       |                                                            |

# - ع -

| المشحة      |     |     |     | الشكل                               |  |
|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--|
| ۲۸۰         | *** | ••• | ••• | ٧٥ معبد التار في نقش رستم           |  |
| 441         | ••• | ••• | ••• | ٨٥ الإله أهورا مردا                 |  |
| ٣٨٣         | ••• | ••• | *** | وه سديابيس من البروتر               |  |
| <b>YA</b> • | ••• | ••• | *** | ٩٠ ــ اور بجنح من مدخل قصر اجزركسيس |  |
| YAY         | ••• | *** | ••• | ٦١ ــ أعمدة تنتهي برؤوس حيوانات     |  |

## تمهيد

#### الخدارة :

الحضارة فى اللغة خلاف البداوة لآنها تبدل على سكنى الحضر أو إجتماع الناس للتعاون على أسباب المعيشة ودفع المضرات، فهى تمثل مرحلة من مراحل التعلور الاجتماعي وتقابل كلة Civilisation .

ربما أن كل مجتمع (مهاكان بدائيا) يصيب شيئا من التطور ببذل الجبد والكفاح الدائم فإن هذا اللفظ خرج عن مدلوله الأصلي إلى مدلول عام شامل والكفاح الدائم فإن هذا اللفظ خرج عن مدلوله الأصلي إلى مدلول عام شامل انتاجا راقيا أو بدائيا وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا يوجد مجتمع دون حضارة ، وكثيرا ما يختلط هذا اللفظ في مداه بكلمة الثقافة ولكن إذا ما تأملنا الأصل اللغرى لهذه الكلمة الاخيرة لوجدنا أنها تدل على التعاور المقالي عن طريق التدريب والتمام ، وهي تقابل لفظ Culture - كذلك اختلاط هذه الاخيرة بكلمة المحتارة أم من اختلاطها بالثقافة ، إلا أن اختلاط هذه الاخيرة بكلمة المحتارة أعم من اختلاطها بالثقافة ، إلا أن المدنية أصلا تدل على سكني المدن وقد تعلور معناها حتى أصبح يدل المدنية أصلا تدل على سكني المدن وقد تعلور معناها حتى أصبح يدل المدنية أصلا تجد أن كتب اللغة تميل الى ترتيب مراحل التعلور الاجتماعي إلى البداوة ثم الحصارة وأخيرا المدنية ، على اعتبار أن البدارة تقرم على حياة الحيوان من صيد ورعى فن دأبها التتقل وعدم الاستقرار

والحضارة تدل على سكنى الحضر والانتظام فى مجتمعات تتعاون فى معيشتها أما المدنية فتدل على سكنى المدن والانتظام فى مجتمعات أكثر تمقيدا ورقيا أو كما تقول بعض كتب اللغة أنها تمثل الانتهاس فى حياة الدعة والترف.

فالحضارة على أى حال تمثل كل مظهر من مظاهر الانتاج البشرى أو غالبا ما يحددها سلوك الإنسان وطرق معيشته وتفاعله صح البيئة ، ولذا كان من الطبيعى أن تختلف كل حضارة فى مظاهرها عن الحضارات الاخرى ، فلكل حضارة من الحضارات قديمها وحديثها مظاهر مميزة وعلى هذا يميز الناس بين الحضارة المصرية والحضارة اليونائية والحضارة الإسلامية وهكذا.

ومن العسير إبراز عيرات كل من تلك المستارات وخاصة القديمة منها لأننا من جهة مازلتا نشعر بقصور الدراسات المتملقة ببعض مظاهرها ومما يريد المشكلة تعقيدا أن بعض المدونات لم يمكن تفسيرها تهاما حتى الآن ؟ كا أننا من جهة أخرى مستشهد على مظاهر هذه الحضارات بمخلفات أثرية نحن على يقين من أنها لم تسكن منتشرة بين عامة الناس وإنها هي من عظفات ثراة القوم وخاصتهم قصلا عن كونها تمثل أرقى ما كانوا يمتلكونه وأفضل ماوصلت إليه الفنون في أزمانهم فهى بالأحرى تمثل عظفات المدنية لا عظفات الحضارات المختلفة بعضها بالبعض إذ لاسبيل إلى التعرف شأنها عند مذه الحسارات المختلفة بعضها بالبعض إذ لاسبيل إلى التعرف إلى مظاهر هذه الحسارات إلا عن طريقها .

ومع أن الكثيرين قد يتساءلون عن الاسباب التي تدعو الانسان إلى الاحتفاظ بكثير من منتجاته الحضارية وهو ما أتاح لنا فرص العثور على ما يمثل هذه المنتجات فى الحضارات القديمة فإن من الممكن أن يعرى ذلك إلى عاماين أساسيين هما ديانة أهل هذه الحضارات وفنونها .

والديانة شأنها شأن الحضارة خرجت في معناهما عن مدلولها الاصل لانها في اللغبة كالدين لها معانى مختلفه منها الجزاء والمكافأة والطاعة والانقياد والعادة والمبادة ، وهي كذلك إسم لجميع مايمبد به الله والملة ــ إلا أن المعنى المألموف هو أنها . الاعتراف بقوة أو قوى تفوق البشر ؛ تسيطر عايهم وبجب عليهم إطاعتها ويؤثر اعترافهم بها في سلوكهم وفي عقليتهم ي .. وقد تختلظ في معناها بالمقيدة ولكن هذه الأخيرة تدل في اللغة على عتمد الرأى أو عقد القلب والضمير على أمر معين كما تدل على الاقتناء والجم فإذا قبل اعتقدت كذا أى عقدت عليه القلب والعنمير ٠ واعتقدت ضيعة ومالا أي اقتنيتها .. إلا أن الممنى الشائع للعقيدة هو أنها . إيمان بتفوق قوة من القوى ، ولكن ليس من الضروري أن تسيطر هذه القوة على البشر ، وقد تطور هذا فأصبحت العقيدة اسها لما بدين به الانسان ــ ومن الراضع أن الانسان في الحضارات القديمة كانت له ديانات وعقائد عامة ولكننا لانعرف شيئا عن أصولها ونشأتها وطقوسها ومذاهبها إلا من عصور متأخرة وخاصة بعد أن عرفت الكتابة، ومع هذا فان مانعرفه عنها لابعد كافيا لارتباطها بعواطف الانسان واحساساته الداخلية وهذه لايمكن ادرًاكها لأنها لم تدون في أغلب الاحيان.. ورغم هذا بمكنا أن نتصور بأنها كانت ساذجة بسيطة في أول الام ثم تطورت ودخلتها زبادات وحواشي أخرجتها عن شكلها الأصلى ، ومأ دام الأس كذلك فإن الإنسان .. سواء في ديانته أ، عقائده .. خاول أن يسترضي هذه القوى بكل ما لديه من وسائل مادية رغير مادية فشيد لحا المعابد

وقدم القرابين وقام بمختلف الطقوس من أجلها . وهذه بالطبع يبدو أثر المئة فيها واضحا هي الآخرى .

ولماكانت الفنون هى كل مايخرجه ذوق الانسان ليحقق فائدة عملية فى حياته وليرضي به غريزة من غرائزه ، وبما أن الانسان تميز بالذوق السليم والشعور بالجمال فمن الممكن القول بأن الفن هو الانتاج الذي يرضي به الانسان شعوره بالجمال، لذا خضعت فنونه في كل من الحضارات القديمة إلى أصول وقواعد تميزت بها - وإن كانت قد وقعت فى بعض الاخطاء إلا أنها لم تحد عنها محافظة على تقالمها وقواعدها - وبالتالي فإن كلا من هذه الفنون قد تأثرت هي الاخرى كذلك بالبيئة التي نشأت فيها وخضعت لمؤثراتها المختلفة .

وعلى هذا يمكن القول بأن أهم المخلفات الأثرية التى تتخذ منها شواهد وأدلة على مظاهر الحضارات الهنتائة ترتبط بفنون أهل هذه الحضارات ودياناتهم ارتباطا وثيقا إلا أن كل المظلماهم الحضارية فى أى مجتمع من المجتمعات قوامها تفاعل الإنسان فى هذا المجتمع مع بيئته التى عاش فيها ولذا تنوعت هذه المظاهر وتنوعت بين قطر وآخر وبين أمة وأخرى ولايحدث بينها من التشابه إلا بقدر تشابه بيئاتها وإن كانت بعض المظاهر تجد سيلها من مكان إلى آخر عن طريق النقل والمحاكاة وستتاول فيها بل أهم المظاهر الحصارية فى عتلف أقطار الشرق الادنى .

# أولا: حضارة مصر

#### التعرف على الخضارة الصرية :

لمل من أشق الأمور دراسة الحدارة المصربة دراسة شاملة وافية لانها وإن تناولها الباحون بالدراسة في عصور مختلفة إلا أن الكشف عن أسرار اللغة المصرية لم يتم إلا منذ فترة وجيزة نسبيا وعلى ذلك ظلت حصارة مصر غامضة بالنسبة لحؤلاء الباحثين رغم أن آثارها كانت تحيط بهم وفي متناول أيديهم .. فاليونان مثلا صادفتهم عقبات كثيرة في تفهم تلك الحنارة، بل أنهم حينها جاءوا إلى مصر دهشوا أشد دهشة لمسل شاهدوه من حضارة في وادى النيل حيث كانوا يعتقدون بأنهم أرقي الامم حصارة وثقافة .. وقد بدت لهم مظاهر الحشارة المصرية فأية في الفراية والنموض وكانوا بين مقدر لها وساخر منها ولكن الأغلب أنهم كانوا يكنون لها الاحترام العميق مع أنهم عجروا عن تفسير كثير بما شاهدوه من الاختلافات بينها وبين حفارتهم ، وقبد استهوتهم كذلك بعض قواعد الساوك عند المصريين ولذا نجدهم يقارنون مظاهر همذه الحضارة بمظاهر حمنارتهم فيذكر ميرودوت مثلا بأن المصرى كان يكتب من اليمين إلى اليسار في حين تكتب شعوب العالم الاخرى من اليسار إلى اليمين وفي مصر تخرج المرأة إلى الاسواق وتقوم بالعمل فى الحقول بيئها يظل الرجل ف البيت ليقوم بالغزل أو النسيج كما أن النساج المصرى كان يدفع لحمة النسيج من أعلى إلى أسفل وهذا كله عكس ما يحدث في البلاد الآخرى.

ومع أن العالم القديم ظل ينظر إلى المصريين على أنهم شعب غريب

الأطوار إلا أنه كان يتطلع إلى مظاهر حضارتهم وينظر إليها نظرة التقديس والإجلال وكانت تقوشهم وطقوسهم الدينية التي كان يقوم بها الكبنة تمثل عالما مليما بالآسرار والغموض وكثيراً ما طمع اليونانيون في الوسول إلى دراسة تلك الآسرار ولهذا نجد أن بعضهم وعاصة في عبد البطالمة يندبجون في الأوساط الكبنوتية ويقومون بالطقوس الدينية ولكنهم لم يستطيعوا فهم كل تلك الآلفاز التي أحاطت بهم ، ومع هذا ظلوا على احترامهم وتقديرهم لوجال العلم والكهنة والمعبودات المصرية حتى وحدوا بين بعضها وبين الآلهة اليونائية .

ومئذ العصر اليوتاني استمر الفعوض يحيط بالنقوش المصرية ولم يستطع أحد تفسيرها رغم المحاولات المديدة التي بذلت في سبيل حل طلاسمها ولكن طريقة الملك الكتابة جعلت من المحتم الوصول إلى تفسيرها فعظهما كتابة دمزية تصويرية وكانت دقة المصرى وعنايته الفائقة بتدوين أهم المحوادث خبير مساعد العلماء في مهمتهم فقد صور الاشخاص والمناظر المحتلفة وكتب فوقها ما يدل عليها وكانت أولى التتائيج الهامة في سبيل حل طلاسم اللغة المصرية هي ما وصل إليه العالم الانجليزي توماس ينج Tomas Young المختلفة مي شرح لتلك المناظر وأن أسهاء المسلوك المشلين في تلك المتنافة مي شرح لتلك المناظر وأن أسهاء المسلوك المشلين في تلك الناظر توضع داخل أشكال بيضاوية أي و خراطيش ، وأن هذه الايدل كل منها على معنى وإنما بعض هذه الاشكال أو الرموز له قيمة صويمة فقط ولايدل على معنى وإنما بعض هذه الاشكال أو الرموز له قيمة صويمة فقط ولايدل على معنى وإنما بعض هذه الاشكال أو الرموز له قيمة مؤليل عثرت الحلة الفرنسية على حجر رشيد وتوصل شعبليون من مقارنة بقليل عثرت الحلة الفرنسية على حجر رشيد وتوصل شعبليون من مقارنة

الحراطيش المكتوبة به إلى نفس التيجة التي وصل اليها , ينج ، كا توصل إلى القيمة الصوتية لبعض الرمود وبدأ يضع معجها المعروف والعلامات البيروغليفية .

وتتا بعت جبود العلما، بعد ذلك فأمكن تفسير اللغة المصرية وفهم كل ما أمكن العثور عليه من آثار مكتربة. ومع أن الآثار المصرية مليئة بآلاف النصوص والوثائق إلا أنها ليست كافية للتعرف على كل نواحى الحياة المصرية لآن كل ما كتب على الآثار المختلفة لايخرج عن كو نه شرح لبمص المتاظر الدينية المشكررة مع الإشارة إلى الآلة والترابين المختلفة بالإضافة إلى أسماء الملوك وبعض الاحداث التاريخية الهامة التي حدثت في عهدهم أو عبد أسلافهم ، أي أن المحمول من هذا الانتاج الصنحم كان محصولا ضبيلا للغاية لايتناسب إطلاقا مع وفرة الوثائق المكتربة ، فالاعتباد إذن على هذه المدونات وحدها لايكني لإعطاء فكرة كاملة عن الحضارة المصريه في أشكالها المختلفة .

#### مقومات اخضارة الصرية :

وكانت المتبدة التي يدين بها المصرى خير ما أمدنا بفكرة واضحة عن الحصارة المصرية إذ أن المصرى اعتقسه في البحث وأنه سيحيا حياة أخرى أبدية \_ من جهة ولانه أحب حياته الدبيا وطمع في أن يجمل من حياته الاخرى صورة مطابقة الما \_ من جهة أخرى \_ صور مناظر حياته على جدران متبرته أملا في أن تتحول هذه المناظر إلى حتيقة واقعة عند البحث، ومع أننا نعتقد بأن هذه المناظر قد صورت على شاكلة ما كان يقوم به في حياته الدنيا ، إلا أنا مع هذا الاحظ

بأنه حرص على أن يجعل من تلك الحياة حياة مثالية وتمالى في إظهارها يمثلم الحياة الدائمة السمادة والرفاهية وقد وصل في ذلك أحيانا إلى درجة السفه حيث حرص على أن يأخذ معه إلى العالم الآخركل ما ظن أنه سيحتاج البه من آلات وأدوات وحيوانات أليفة .

ومع أن كثيرا من حضارات العالم القديم قد درست عن طريق دراسة آثار المنازل ومخلفات مناطق السكن في تلك الحضارات إلا أتنا في مصر بجد أن هذه المنازل قد اختني معظمها ولم يبق منها إلا السادر فقط حيث كان المصرى يعتقد بأن حياته في الدنيها حيماة زائلة وأن الحياة الآخرة هي الحياة الابدية فكان يقيم مساكته من مواد خفيفة سريعة البلي واستعمل لذلك اللبن والاخشاب ولم يستعمل الحجر إلا نادراً وعلى الاخم حول الابواب والنوافذ فقط ولم يبق من المدن المصرية التي كانت آملة بالسكان إلا أمثلة شاذة مثل كاهون وتل العيارنة والسبب في بقائبها هو أنها قد بنيتها لغرض عاص ثم أهملتا بعد. بسائبها والإقامة فيها قليلا وهجرهما السكان بعد ذلك ويشبه ذلك أيعنا بعض القرى الني أقيمت من أجل عمال الجبانات مثل مساكن عمال جبانتي الجنزة وسقارة ولذا كان من الصعب استنتاج صورة واضحة للمساكن المصرية في عصورها المختلفة ولكن أمكن الترصل إلى ذلك عن طريق البقايا المتخلفة من تلك المدن ومن مساكن العيال ومن يعض النماذج التي وضعت في التسابر لغرض من الاغراض السحريه أو لمجرد اللهو والتسلية . وكذاك من النقوش التي تمثل تلك المازل.

أما الفن المصرى فهو جدير بالإعجاب وقدوصل إلى درجة عالية من

الرقى في كل نواحيه المختلفة من عمارة ونقش ونحت وأدب وموسيق وقد بنيت هذه على أصول مستقلة فاقت في معظمها كل فنون الشعوب الاخرى وبما يمعز الحضارة المصرية في هذا السبيل أننا نبجد آثارها ممثلة في عصورها الختلفة، أي أن مظاهر تلك الحضارة عثلة بصورة مستمرة من عصور ماقبل التاريخ في سلسلة متتابعة لانكاد نجد فيها فجوة، فهي تمسأز عن سائر الاقطار الآخرى في هذه الناحية ـ وقد مكنتنا دراسة آثارهـا من التعرف على للصرى في آلاف السنين ومنها يتضح أن اللغة المصرية لم تتغير إلا مرة واحدة وتغيرت الدمانة مرتين كما تغيرت الطبقة الحاكمة عدة مرات أما المصري نفسه فتمد ظل دون تغییر یذكر لأن ظروف النصاة الطسمة ظلت كما هي ثابتة لانتغير ولم يحدث مثل ذلك للشعوب الإخرى . ولهذا الامر أهميته البالغة لأنه برينـا كيف تطورت الآراء والأفكار خلال الخمسين قرنا التي مضت وكيف تطورت العادات وإلى أي مدى أثرت الحضارة المصرية وتأثرت بالحضارات الاخرى وليس من المبالغة في شيء أن نذكر بأن الحضارة المصرية كان لهــــا أثر كبير في الحضارتين اليونانية والرومانية اللتين نقل عنها العرب وهؤلاء يدورهم كان لهم أثرهم في الحضارات الأوربية المعاصرة بل ويمكن أن نتبع أصل بعض الالفاظ في اللغة الانجليزية وفي اللغات الاوربية الاخرى ونرجعها إلى أصول مصرية قديمة .

وما دامت الحضارة تنتج عن النشاط الإنساني وأن هذا النشاط يتأثر بالبيئة أى أنها تفاعل بين الانسان وبيئته فمن الممكن القول بأن البيئة المصرية بمميراتها المختلفة هي التي حددت نوع تلك الحضارة وأثرت في تفكير للمصرى وإنتاجه وإذا ما تأملنا هذه البيئة عاولين أن ندوس بصفة عامة جغرافية مصر في معناها الصيق لوجدنا أن نهر النيل يمتد فيها من صخور الشلال الأول إلى البحر المتوسط وهو يتفرع في الدلتا الى أن يصب في البحر وعلى ذلك شملت مصر قسمين عنافين: الأول يمتد فيه وادى طويل عنيق مساحته المنزرعة حثيلة المنساية وتحف به الصحارى من الجانبين ويمكن لأى إنسان إذا ماوصل إلى حافة الوادى أن يقف باحدى قدميه الانتقال من المنزرعة ويرتكز بقدمه الاخرى على الصحراء، أى أن الانتقال من الأرض المنزرعة إلى الصحراء انتقال فجائى، وتلى الصحراء شرقا وغربا سلاسل من التلال القليلة الارتفاع تمتد بطول الوادى تقريبا أما في الدلتا فالوادى متسع والأراضي الزراعية شاسمة فهى في معظم المصور اغنى وأكثر إزدحاما من الوجه القبسلي وما زالت كذلك حتى التكرة وسكتاما بها.

ولما كان الانسان القديم في مصر يخشى خطر الفيضان ويتجنبه فإنه كان يسكن على جانبي الوادى على الهضاب المرتفعة وكان النهر في بداية الأمر، قليل الممنى متسع المجرى، وكلما عمق مجراء كلما انحسرت المياء من الجانبين وبمعه السكان هابعلين من الهضاب إلى حافة الوادى وعلى هذه تعجد أقدم البقايا الآثرية من عصور ماقبل الأسرات موغلة في الصحراء بعيدة عن الوادى وأكثر ارتفاعا من تلك التي تليها في الزمن فشكونت بنلك المدرجات النهرية المعروفة التي تعد شاذة في تنابعها الزمني لأن الممتاد في الطبقات الآثرية أن تمكون أقدمها هي السفلي وأحدثها هي الطبا

وتتمز البيئة المصرية بأن الظاهرة النالبة فيها تتمثل في خطوط متوازية أو متعامدة فالوادى شريط ضيق يحيط بالنهر من الجانبين تبعد عنه قليلا الصحراوين الشرقبة والغربية وهذه وتلك تحف بها سلاسل قليلة الارتفاع تظهر كأنها خطوط عمودية على طبقات الوادي التي تسير في خطوط مستقيمة وكان لهذا أثره في التفكير المصرى فقد وأي المصرى أن تلك الوديان والصحارى تمتد إلى مسافات شاسعة دون عائق وتمثل فعناء لانهائيا كما أنه رأى بعض مظاهر الطبيعة في إستمرار دائم فالشمس تشرق كل يوم في المشرق وتغرب في المغرب فاعتقد بأن هنــاك حيــاة خالدة يعيش فيها المرء حياة أبدية وأن الحياة الدنيا فترة انتقال إلى عالم الخاود ـ وقد أثرت هذه البيئة كذلك في نشاطه الفني إذ خضم الفن إلى قواعد لاتحيد كثيراً عما تمثله المرء في بيئته، فرسومه ونقوشه بل وتماثيله أيضا تخضع لقانون الاتجاهات المستقيمة حتى ليمكننا القول بانسا إذا ما أخذنا صورة انسان أو تمثالا من تلك التي قام بعملها المصرى القدم وقطعنا الرأس والاطراف لوجدنا صعوبة في تفسير الجزء الباقي كذلك إذا ما تأملنا هذه الصورة أو ذلك التمثال لوجدتا أن الرأس بتعامد على الكتفين وأن هذين يمثلان خطا مستقيما نوازى الخطوط الافقية الاخرى في الجسم كـذلك يتوازى الدراعان والساقان والخطوط الرأسية الاخرى ولذا قال أحد فلاسفة اليونان عن التماثيل المصرية بأنها كلما جميلة ولكن ينقصها المدرب الرياضي وذلك لأن الحركة فيها غير واضحة . وإذا ماخرجنا عن دائرة الافكار الفلسفية والدنية والفن إلى الحياة العملية

ولمذا ماخرجنا عن دائرة الأفكار الفلسفية والدينية والفن إلى الحياة العملية المصرية لوجدنا أن الجماعات التي عاشت في مصر في أجرائها المختلفة كان يسهل عليها الاتصال فيها بينها وأهم ظاهرة قامت بتيسير هذا الاتصال هي نهر النيل الذي كان له أكسب الآثر في تشأة الحنارة المعرية وتطورها ، فن المعروف أن اتحاه التيار في النهر (من الجنوب الى الشيال) واتحاء الرياح السائدة ، الرياح التجارية الشياليية الشرقية ، (من الشيال إلى الجنوب) وعدم وجود العوائق على طول النهر من البحر المتوسط إلى آسوان عما يجعل الملاحة ميسورة في كل أوقات السنة وفي الاتجساهات المختلفة وعلى ذلك كان من الطبيعي أن تنفط الملاحة فتمكنت الجماعات المتشرة عملي طول الوادي من الاتعسال بعضها بالمعنى بسهولة ويسر وتبادلت مظاهر تقافاتها وحشاراتها المختلفة وكان النيل كذلك أكبر الفضل في توسيد تملك الجماعات إذ أن خطر الفيضان المشترك والرغبة في التحكم في مياء النهر الحصول على منافع مشتركة حتمت إيجساد مجتمع موحد متماون في ذلك الجوء من العالم.

ولاشك في أن وادى النيل كان في أول الأمر مسرحا لتنافس تلك الجاهات الصغيرة المتفرقة التي كانت تعيش على جانبيه والتي كانت تمكون أقاليم مستقلة يغير أقواها على ما جاوره من أقاليم أضعف ويبسط سلطانه عليها حتى انقسم وادى النيل في جوثه الآدني إلى قسمين كبيرين : ممكة الوجه القبلي كانت تضم أصلا أثين وعشرين إقليها من تلك الآقاليم الصغيرة أما علكة الوجه البحرى فكانت تضم عشرين إقليها وقد ظل هذا التقسيم يراعى في معظم المصور الفرونية ، كذلك ظل انقسام البلاد إلى مملكتين طاقنا في الآذهان حتى نهاية تلك المصور ويتمثل ذلك في الآلقاب الملكية وفي كئسسير من الإدارات الحكومية فكان الملك يلقب بملك الوجهين القبلي والبحرى وأطلق على بيت المال مثلا إسم و بيتى النمال مثلا إسم و بيت النمال مثلا إسم و بيتها المنال مثلا إسم و بيتى النمال مثلا إسم و بيتها و المنال مثلا إسم و بيتها و المنال مثلا إسم و بيتها الوجهين المنال مثلا إسم و بيتها المنال مثلا إسم و بيتها المنال مثلا إسم و بيتها و المنال مثلا إسم و بيتها و بيتها الوجهين المنال المنال مثلا إسم و بيتها و بيتها الوجهين المنال مثلا إسم و بيتها و بيتها و بيتها الوجهين النمال مثلا إسم و بيتها و بيت

الذهب والفضة النتاص بالجنوب ومثيله النتاص بالشمال كذلك كان هناك وزيران أحدهما العجنوب والآخر الشهال.

#### تشاة الحضارة الصرية

ظل العملم المتحضر فترة من الرمن لا يعرف فيها شيئا عن نشأة الحضارة المصرية وتطورها بل وخيسل الكثير من الباحثين بأن تلك الحضارة التي توحى آثارها بالنمو والإزدهار والتعقيد لم تمكن أصيلة في مصر ولم تتطور فيها وإنما جلبت اليها من الخارج في صورة راقية ، إلا أن المخور على آثار تمثل الحضارات السابقة لمصر الأسرات (أي الحضارات البدائية ) في سلسلة متنابعة تكاد تكون متكاملة ألميت أن الحضارة المصرية أصيلة في مصر نشأت وتطورت فيها وإن كان الأمم لا يخلو بالطبيع (كا همو العال في الحضارات الآخري ) من التأثر بحضارات الآخاليم الجاورة في بعض مظاهرها . ولكن مها لاشك فيه بأن البيئات المتشابهة والاجناس المتشابهة تنتج حضارات متشابة وهكذا كان تشابه ييئات الشرق الآدني القديم مها يعقد الأمور في التعرف على انتقال الحضارات من يبثة لاخرى .

ولما كانت الحنارة المصرية قد وصلت إلى درجة رفيعة من التقدم والرق فإنه كان من الآهمية بمكان أن يجتهد الباحثون في التوصل إلى معرفة الجنس الذي يعد مسئولا عن هذه الحضارة أو الذي أبدعها وأنشأها إلا أن كل المجود التي بذلك لم تؤدى حتى الآن إلى تقيجة حاسمة إذ لم يعثر على بقايا بشرية يمكن الحكم منها على نوع السكان الذين عاشوا في العصر الحجرى القديم وقد حاول الطهاء عبثا التعرف على هؤلاء من عظفات المصور التالية ، وأقدم ما وجد من

علفات بشرية يدل على وجود عناصر عتلفة كانت تعيض جنبا الى جنب ولذا يمكن القول بأن الحضارة المصرية ترجع الى أجناس مختلفة عاشت فى وادى النيل واحتك بعضها بالبعض كما كانت لهم علاقات بالإجناس المشابهة التى عاشت فى الاقطار المجاورة ولذا قال بعض المؤرخين بأنه لم يوجد مصرى على الاطلاق وانما كان هناك دائما مصريون ويعنى هذا أنه لم يغرد فى مصر جنس واحد وإنها توجدت أجناس متجاورة اختلطت بعضها وكونت فى بحوعها سكان وادى النيل الادنى.

وما لاشك فيه أن الشعبة الحامية من جنس حوض البحر المتوسط كانت أكثر العناصر نشاطا في شمال أفريقيا بها في ذلك وادى النيل، ويبدو أن جنسا له بعض الصفات الزنجية قوى التكوين والبنيسة كان يسود العالم القدم وقد دخلت الى وادى النيل في أثناء دخوله اليبا عناصر حامية قليلة العدد ثم ما لبثت هذه الاخيرة أن ازداد عددها حتى أصبحت هى الغالبة في الوادى ورغم ذلك ظل خليط تلك العناصر مع الجنس القوى البنيه عملا في معظم العصور التاريخية.

ومن المعروف كذلك أن عناصر كثيرة عتلقة قد دخلت إلى مصر فى عهودها المختلفة ولكن هذه لم تؤثر فى التكوين الجلسى السكان إلا بنسب مشيلة لآن تلك العناصر عند دخولها إلى مصر لاتلبث أن تختلط بالسكان وتندمج فيهم وتفقد بميزاتها الجنسية بالتدريج وإن ظلت بعض تلك المميزات تظهر في العناصر الناتجة من إختلاطها حينا بعد حين .

وقد أدى تشابه بعض مظاهر الحضارة في مصر مع مظاهر العضارة في جنوب غربي آسيا إلى الإعتقاد بأن الحضارة المصرية قد نقلت من هذه الجهات إلى مصر عن طريق هجرة من الهجـــرات ولكن تشابه ظروف البيئة فى تلك المرحلة البدائية يجملنا نتردد كثيرا فى الآخذ بهذا الرأي ، ومع كل فإن انتقال تلك المظاهر الحضارية قد تم عن طريق احتكاك مباشر أو غير مباشر بين سكان وادى النيل وبين سكان جنوب غربي آسيا وليس ضروريا أن يكون عن طريق هجرة من الهجرات.

فنشأة الحفارة في مصر إذن مارال يكتنفها الفعوض ومها قبل ف ذلك فإن مايمنينا هو أتنا نجد في المصور النرعوئية حضارة بهرت العالم ووصلت إلى مدى بعيد في ميدان النقدم في كافة مظاهرهما المختلفة وقيد تمثلت في مصر دولة قوية فتية يحكمها بيت مالك له تضاليده ومراسيمه المعقدة ويحيط بالملك حاشية يحمل أفرادها عنتاف الالقاب ويحتسلون مناصب وفيعة، وتكاد تماكي في تنظيمها الإداري ما نسير عايه في حياتنا الحاضرة وكانت العلقوس الدينية تقام في المبد في صورة الاعتناف كثيراً مناسب وفيعة وكان الجيش يتبع عن العلقوس التي تقسير عليها الجيوش الساليب وفنون حربية تسير وفق الأسس التي تقسيوم عليها الجيوش النظامية ومكذا في سائر النظم كانت مصر دولة الاعتناف في كيانها كثيراً من أي دولة حديثة في كيانها كثيراً

ويرى كثير من الأثربين بأن الحضارة المصرية كانت حضارة مـادية حسية فى أساسها وأنها كانت تهدف إلى الناحية العملية دون النظرية .

ولكن ما لاشك فيه أن كثيراً من النتائج العلمية التي وصل البهسا المصرى كانت عن طريق إتجاهه إلى بعض النواحي النظرية أى أنه سميا بنفكيره عن تحقيق أهداف علمية في دراسته لبحض النواحي العلمية، ومبها كان الأمر فإنه فى كل إنتاجه فى المراحـــل الأولى من حضارته كان يهدف أصلا الى تحقيق منفعة فى حياته العملية شأنه فى ذلك شأن الشعوب الآخرى .

وإذا ما أردنا دراسة مظاهر الحضارة المصرية المختلفة فان من الملائم أن تتحدث عنها على أنها مظاهر لمجتمع نشيط راق وصل الى مرتبة عالية من التنظيم وبالطبع تحتل الآسرة المكانة الآولى في دراسة أى مجتمع من المجتمعات وتمثل العياة اليومية لافرادها مظاهر الدهنارة المختلفة .

## الاسـرة

اذا ما أردنا أن تتبع تقاليه الرواج والنظام الاسرى في مصر القديمة فإننا لالكاد تجد مايشير إلى هذه الأمور في بداية المصور الفرعونية، ويخيل إلينا ل المصرى في عصور ماقبل الاسرات كان يتخذ روجة كأليف تماونه في حياته وتنجب له الاطفال شأنه في ذلك شأن الإنسان في كل المجتمعات البدائية البسيطة، فإنجاب الدرية هو أهم البواعث عسلي الرواج في تلك المجتمعات - ويستدل على أن المصرى القديم قد توخى هذا الفرض من تمائيل السيدات التي وجدت في عصور ما قبل الاسرات فهي عوما تمائيل لسيدات متضخمات الأنداء والبطون وهي في هيأتها وتمكوينها تدل على أن المقصود منها تمثيل الامومة والمجاب الدرية ، (شكل) ومن نصائح أحد الحسكاء لشاب يحضه على الرواج قوله له أن يتخذ له زوجة في شبابه و فإن أحسن شيء في الوجود هو بيت الإنسان الحساص به ، وأن و خلا أحساس به ، وأن ماثر الجاءات البدائية فريها كان القوى ينتصب زوجة الضعف و بتخذها في سائر الجاءات البدائية فريها كان القوى ينتصب زوجة الضعف و بتخذها

لنفسه ولذا نجد أن الملك المتوفى يوصف في نصوص الاهرام بأنه ۽ يأخذ النساء من أزواجهن على حسب رغبته ، ولانمرف طقوس الزواج في مصر القدعة

إلا أن من المرجمع أنه كانت هناك عقود قانونية كما يفهم ذلك من أقوال الحكماء في تصحيم لمن يستمعون اليهم عند الاشارة إلى الزوج بقولهم دلمكي يؤسس الرء لنفسه بيتاء مها يدل على أن هناك إتفاقا من نوع ما أو عقداً يكتب بصورة عاصه (١) .

أما مركز المرأة في مصر القديمه فكان على خلاف مايعتقده الاوربيون عن نساء الشرق إذ أن مؤلاء يعتقدون بأن المرأة في الشرق ملهاة للرجل وأنها لعبتـــه ولمجرد تسليته (شكل ١) تماثيل سيدات من والوقوف على راحتــه وظنوا أن الحـالة المصر قبل التاريخي



في مصر القديمة لم تمكن تختلف عن ذلك إلا أن هذا القول يتنافى مع الواقع فالمرأة في الشرق من الناحبة العملية تحظى بمكانة أعظم كثيراً من مكانة المرأة الاوربية ولها من الحقوق مالا تحلم به هذه الاخيرة في كثير من الاحيان . وعلى أية حال احتلت المرأة مركزاً هاما في مصر

<sup>(</sup>١) إرمان ، رائكه ( ترجمة أبو بكر ومحرم كال ) \* مصر والعياة المصرية ، ( القاهرة سنة ١٩٥٣ ) ص ١٦٢

القديمة وظهرت سيسدات عظيات قن بأدوار كبيرة في التاريخ ـ وكانت الوجهة الشرعية الاتقل مركزاً عن الزوج فهي على قدم المساواة معه وقد مثلت في تيائيل الدولة القديمة في حجم يكاد يكون مساويا لحجم الرجل (شكل ٢) وتضع يدها حول رقبته أو وسطه في تآلف وكانت تشترك في صيده ولهوه وفي الإشراف على أعاله المختلفة . أما في المصور المتأخرة نسيا فقد روعي أن تمثل الورجات بمجم أصغر من حجم أزواجهن الإسباب فنية أو تقليدية .



شكل (٢) : تمثال الملك منقرع وزوجته بمتحف بوسطن

وكان من النادر أن يجمع المرء أكثر من زوجة شرعية ومع هذا كانت الزوجات الشرعيـات الشنعس الواحد في درجة عظيمـة من الود والتآلف فئلا نجد أن « إمينى ، الذى كان نبيلا من ببلاء الدولة الوسطى كانت له زوجتان شرعيتان إحداهما تسمى ، حنوت ، والآخرى تدعى « نبت ، وقد أنجبت له الأولى ثلاثة بنات وولد واحد . أما الشائية فكان لها ولدان وخسسة بنات وقد أسمت ، حنوت ، بناتهها جميعاً باسم متدار الصفاء بينها (١١ . وفي المصور المتأخرة لم تنتشر عادة الرواج بأكثر من واحدة إلا في الطبقات الدنيا أو عند الملوك فقط وحمكام الاقاليم وذلك لأسباب تتماق بالررائة أو لأسباب سياسية فأحد حمكام الاقاليم في الدولة الوسطى قد أصاب ميرانا عن طريق زواج والده بأحدى السيدات اللائي يرثن أحد الاقاليم أي أنه لم يكن له الدق في ورائته إلا عن طريق هذا الرواج – كما أن الملوك في الدولة المحتى في ورائته إلا عن طريق هذا الرواج – كما أن الملوك في الدولة المحتى ورائع الم مميل دول الشرق المجاورة ومن أبرز هذه الزيجات زواج ومسيس الثاني ملوك دول الشرق المجاورة ومن أبرز هذه الزيجات زواج ومسيس الثاني ماينة ملك الحيثيين بعد عقد معاهدة الصلح بينهما، وقد جاء هذا الزواج تركيدا للتحالف بينهما .

وكان الزواج يتم غالبا في سن مسبكرة فالولد يتزوج عادة في سن الحامسة عشرة أما البنت فكانت تتزوج في الثانية عشرة ـ وكان زواج الاخت قاعدة متبعة ويمنح الوالد ابتته لولده ليتزوج منها، وتطور الامر فأصبحت كلمه الاخت تطلق لنعنى الحبيبة أو الخليلة كما كانت تدل على الزوجة ولم تمكن هناك غضاضة في زواج الاخت فقد نشأت هذه العادة على الارجح

<sup>(</sup>١) إرمان ــ رانكة ( المرجع المابق ) ص ١٥٩

فى المجتمعات الصفيرة لظروف حملها البيئة حتى تحافظ على دمائها ، وظل الملوك فى مصر يتبعونها للحافظة على الدم الملسكى المقدس فى دائرة البيت الملكى نفسه .

ورغم الرواج المبكر كانت الحالة الخلقية بين الازواج عادية في معظم الاحيان ولكن شابتها بعمض الشوائب في أحوال نادرة إذ أن أمشلة . وردت عن حدوث بعض الخيانات الروجية إلا أنها لم تمكن شائعة .

وكان ينظر إلى الارملة نظرة العشر وكان العكماء يمصون الشباب على تبعنب الالتقاء بها حتى لايقعوا فى حيائلها كا أنهم كانوا ينفرون من المرأة المجولة الاصل (١) .

ولم يكن النبيل أو العظيم ليتنصر على زوجته الشرعية فقط بل كان يتخد بعض المحظيات فكان له بيت السحيم ( شأنه فى ذلك شأن الملوك ) كان يعمرف باسم و بيت الحمجيات ، ويخصص لرقسابة شديدة ، ولم يكن للحريم حقوق الزوجات الشرعيات (وليس لابنائهم ولا لبنائهم حقوق شرعية) ولم تظهرن في الحفلات على قدم المساواة مع الزوجات بل كان مركزهن فى المؤخرة دائما وكان على الحظيات أن يتمن بالتناء وبالترفيه عن السيد ، ومع هذا فقد وجدت أمثلة كثيرة الممتن وتشير إلى ذلك تصوص عتلفة وبعض الصوص تشتد في عتهن والاحتفاط لحن بالحقوق الشرعية كالاحرار (1) .

وكان مركز الأم عظما للغاية وكان المرء ينسب إليها أحيانا لا إلى

Max . d ' Anii 2.13FF (1)

Rec . Tray 29 , 166 ; ASA 14, 23 ; JEA, 26, 23 ff (Y)

والده فيضاف اسم الام بعد اسم الشخص - وكان التوريث فى الدولة الوسطى يسير على نظام أن ابن الابنة الكبرى هو الذى يرث لا الإبن الا كبر كما أن جد الشخص من جهة أمه كثيراً ماكان يتوسط لحفيده فى نيل الحظوة لدى البلاط أو فى الحكومة ، ولم يكن الابن لبيث عن أبيه شيئا إلا بعد أن يقرر الملك ومستشاروه ذلك ، لكى يوضع كل فى مكان والده ، ١١٤

و من جهة أخرى كان يراعى دائما أن يحمى الإبن اسم والده وأن يخلده فهو يشرف على تقديم القرابين له ويحافظ على مقبرته وإبتساء أثاره لان المسسرى كان يمتقد أن زوال اسمه من التقسوش هلاك أبدى له ولذا كثيرا ما عد بعض المصريين إلى إزالة أساء بعض السابقين للانتقام منهم ـ ومع كل لا نجد أمثلة كثيرة يفتخر فيها الابن بوالده بل ولم نجد سلسلة نسب كاملة تستمر عدة أجيال إلا في عصور متأخرة ووبما ذلك لصعوبة النمرف على الإجيال السابقسة وذلك لان الشخص كثيراً ماكان يغير اسمه في بعض مراحل حياته كان بعض الاشخاص كانوا يمرفون بأسهاء التدليل لابأسمائهم الاصلية وأصبحت أسهاء التدليل هذه واختصارات الاسهاء شائمة منذ الدولة الوسطى على الاقل.

أما الروابط العائلية بين أفراد الاسرة المنتلفة فقد كانت تشوبهما بعض الشوائب أحيانا وذلك لإنتشار عادة التسرى ووجود الكثير من الرقيق الاجنى وكان المصرى ينظر إلى هؤلاء نظرة التحقيد بل أنه كان ينظر

<sup>(</sup>١) إرمان . رانكة ( المرجع السابق ) ص ١٦٥ - ١٦٦

إلى الأبيني هامة نظرة الاحتفار شأنه في ذلك شأن الأمم التي تنهض وخاصة إذا كانت الأمم الآخرى أضعف منها ويتمثل هذا في تعريف المصرى المصريين بأنهم الربيال أو بنى الإنسان؟ وللبدر بأنهم سكان الرمال أو الصحراء ولاهل الجنوب بأهل كوش الحاسثين، ومن الامثلة الواضحة على احتقار أهل البلاد الاخرى مانجده في نص يمثل شكوى أحد الابناء إلى الوزير في حق والده الذي كتب جزءا من أملاكه لووجته الثانية فقد أبياب الوزير على هذه الشكوى بأن الوالد وحر فيا يمثلك حتى ولوكانت تلك الووجة التانية ( وجاصة التي أعطاها ليست زوجته بل مجبوبة أجنيية آسيوية أو نوبية، (١١ - وكثيراً ماكانت الووجة الثانية ( وعاصة التي لا أولاد لها ) تعامل بشيء من التسوة من أولاد زوجها وإن كن أحيانا يعاملن معاملة طيبة ويحظين بمركز وبالطبع كان المال عاملا هاما في تحديد بعض أنواع الملاقات التي تسود في الأسرات.

أما فيا يختص بالاطفال وتنشتهم فإنهم في عهد الدولة القديمة كانوا يتركون لحريتهم حتى سن الرابعة تقريبا وكثيرا ماتمثلهم النقوش وهم عرايا بجردين من الخباس يلعبون أو يصحبون آباءهم في نزهاتهم وصيده، أما بعد الدولة القديمة فيندر أن نجد صورة لطفل بجرد من اللباس - وكانوا يذهبون إلى مدارس تلحق بالمابد غالبا ، وليكن أبناء النبلاء وذوى النفوذ كانوا يذهبون إلى مدارس البلاط حيث ينشأون مع أبناء الملك وكانت الملامة المميزة الإبناء الملوك والنبلاء خصله من الشعر أشبه بالعنفيرة على باني الرأس . ومع أنهم كانوا يعاملون بشيء من المضر أشبه بالعنفيرة على بائي الرأس . ومع أنهم كانوا يعاملون بشيء من الحرم في تربيتهم أكثر

JEA 13, pl. XIV, p. 32 (1)

وقد روعى في قواعد السلوك أن تجمل من الإنسان شخصا ممتازا في عمله وفي علاقته مع الآخرين وهي تحض على التعملم والابتحاد عن الشرور والآثام وعن قرناء السوء ومن تماليم بمض الحكياء تتبين أن السلوك في حضرة العظياء كان معقداً يشوبه الكثير من التكلف ولا يكاد يختلف كثيراً عن قواعد السلوك الحالية، ومن أمثلة ذلك ما ورد على لمان أحد الحكياء ، إذا دعيت إلى حضرة العظيم فلا تجملس إلا إذا دعاك وإذا دعيت إلى العلمام فكل عا هر أمامك ولا تنظر إلى ما كله ذلك العظيم . إضحك عندما يضحك فإن هذا ما يبهج قلبه .. الغ م،

أما عن وسائل الترفيه وقتل أوقات الفراغ فكتيراً ماكانت الاسرة نشترك في الحفروج مع عميدها في رحلات صيده ولهوه ، فبعض النقوش تبين لنا الرجل واقفا في زورقه وهو يقوم بصيد الطيور أو الاسماك في المستنقمات ومعه زوجته وأولاده وقد يصحبهم قط أليف يأتي بالطيور المسابة إلى القارب أما في رحلات السيد المحفوفة بالخاطر مثل صيد فرس النهر والتماح وصيد الحيوانات المفترسة في السحارى فأغلب الظن أن الرجال هم الذبن كانوا يخرجون فيها وحدهم إذ لم يرد في النقوش مايبين اصطحابهم لمائلانهم فيها ، غير أنه في أحوال تادرة كان يطيب لمعصهم اصطحابهم لمائلانهم فيها ، غير أنه في أحوال تادرة كان يطيب لمعصهم

Garstang, Burial Customs, pp. 151 ff; Petrie, Naqada & Ballas, pp. 34 f; Petrie, Kahun, pl. 30, 57 & pl. 1X,18-20

أن يهمجوا روجاتهم في صيد الصحراء حيث تقوم كلاب الصيد بدور هام فيها إذ تسكون حيوانات الصيد الرئيسية من الآرانب والفرلان التي يهمل المكلاب الامساك بها - وكثيراً ماكانت تقام في الصحراء ساحة مسورة بحواجز ( جدران ) في هيئة الشباك تساق إلى داخلها حيوانات السيد حيث كان الملك في الدولة القديمة يمتع نفسه باطلاق سهامه عليها بينها يقف هلي خدمته عدد من الحدم يقدمون له السهام التي يطلقها ، وقد حاكى أماءالاقائيم ملوكهم في هذه الرياضة منذ عهد الفوضي الأول - أما في الدولة في المراء الم في ذلك من إثارة وحماس رغم الحطورة التي كانوا موسودين بصيد الحيوانات المتوحشة ومواجهتها في المراء الم في ذلك من إثارة وحماس رغم الحطورة التي كانوا

أما تسلية الأسرة داخل الدار فتنحصر فى مشاهدة رب الدار وأسرته لبعض المتصارعين وهم يعرضون ألعابهم فى مرونة وخفة ومهارة (شكل ٣)



شكل (٣) : فريق من المتصارعين

أو بعض المتبارزين المسلحين بعصى قصيرة ويتقون ضربات خصومهم بأذرعهم الطلبقة التي تحميها سيور جلدية شدت إليها ـ وقد تشاهد الاسرة كذلك عرضا لبمض الفتيات يلمبن بكرات صغيرة ألمابا فيها كثير من المهارة والحذق أو يؤدين حركات بهلوائية أو يقمن بالرقص وهو ماكان يقوم به الرجال كذلك في بمض الأحيان، وكثيراً ماييدو في مناظر الرقص مايمثل اللوحات الحية أو رقص الباليه (شكل ٤) \_ وكانت الموسيق



شكل (٤) : راقصات يمثلن لوحة حية

والتصفيق بالآيدى والنناء ترافق الرقص فى كثير من الأحيان ـ وقد أغرم المصريون باقامة الحفلات التى كانت لاتخلو من الموسيقى والغناء والشراب . ولم يقتصر المصريون على حروب التسلية الرياضية أو مشاهدة فرق المصارعين والراقصين وغيرهم والاشتراك فى الحفلات المختلفة بل كانت لديهم أنواع أخرى من الألماب وضروب الليو فن ذلك مثلا قيام بعض الصنية بلمبه يتكهن فيها أحده بمن يضربه وهو راكم لايرى أيدى زملائه حين يهوى أحده على ظهره وغيرها من الألماب التى تحتاج إلى مران ومبارة - كما أن الألمساب التى تحتاج إلى الداء الحالية ، ومنها لعبة كانت وهموره ومنها مايشبه وق سائر عصورهم ومنها مايشبه وقع الشطونج أو الداءا الحالية ، ومنها لعبة كانت رقعتها



ذات مقبض وقد رسم عليها شكل ألهمى ملتفة حول نفسها ولكنها مقطعة في بعض الأماكن وكان المتباريان يلمهانها بوضع تماثيل صغيرة للاسود والكلاب على جسم الافعى ، ويبدو أن الفائر هو الذى يستطيع إخراج تماثيله من ذلك التيه الممثل في شكل جسم الافعى بشروط معينة (شكل ٢) وغير ذلك من الالعاب التي لم يمكن التوصل إلى طريقة لعبها أو قواعدها .



## الليك

كان الملك على رأس المجتمع وهو سيده فذاتمه مصونة لا تمس ، ولم يصل إلى هذه المكانة بالطبع إلا بعد تعاقب أجيال عديدة من الجاءات التي عاشت في وادى النيل ، إذ يمكننا أن تنتيل أن هذه الجاءات كانت تسلم قيادها إلى زعماء من أفرادها وتثق كل جاعة في زعيمها وتعترف له بالقرة والسيطرة، ثم أخذت هذه الجاءات تندمج معا وانتقلت الزعامة إلى أيدى أقوى رعم من هؤلاء \_ وبالطبع لم يمكن ليصل إلى الزعامة إلا من تمتع بمميزات يعجر عبا غيره من الأفراد عا أدى إلى أن تنسب إلى قوى عارقه وأن يحاط بمظاهر الإجلال والقدسية ولكنه في نفس الوقت كثيراً ماكان عرضة لأن يصبح هدفا للماسدين ولمنافسين الذين يتحينون الفرس من المنزوري المنافسين الذين يتحينون أن يكون العامل على التخلص منه الإبداله بغيره ، وليس من المضروري أن يكون العامل على التخلص منه عدواً بل قد يكون من أقرب المقربين إليه إلى يستع بها .

ولا شك فى أن حروبا كشيرة دارت بين الاقاليم المختلفة إلى أن وحدت هذه الاقاليم فى قطرين ، ممكة الوجه النبل وعلكة الوجه البحرى، واستمر الحال على هذا المنوال زمنا طويلا قبل أن توجد المملسكتان توحيداً مؤكداً وبالطبع أخذت مكانة الوعيم الاقسوى توداد ويعظم توقيره ، وما أن صار هذا ملكا حتى كانت قدسيته قد بلغت أوجها ونسب إلى الآلمة \_ ويظراً لطول الامد الذي عاشت فيه بملكتا الوجه النبلي والبحرى منفصلتين فقد حرص المسلك على إبراز حكمه لحملين القطرين فأصبح يطلق على نضمه دموحد القطرين ه أو ، سيد القطرين »

ومن البديمي أن تنتقل كل الحقوق والوجبات التي كانت لويم الجاعة إلى ملك البدلاد - وبما أن الويم كانت له السلطة المطلقة على الجماعة يتصرف في شقرتها ويرعى حقوقها ويدافع عنها فقد أصبح الملك صاحب الحق المطلق في كل أملاك الدولة، وإذا سمح بإعطاء ثبى، منها إلى بعض المقربين له فإنها يكون ذلك من قبيل المنحة أو الصارية التي يستطيع أن يستردها حينها يشاء بل وكانت الرعية من الناحية النظرية على الأقل ملكا له يتصرف فيها وفتي ماريد - وكان هو المحور التي تدور حوله كل شتون الدولة وهو المسيطر عليها والمتصرف فيها ، إلا أنه في الواقسع شون الدولة وهو المسيطر عليها والمتصرف فيها ، إلا أنه في الواقسع لم يمكن ليستطيع ذلك إلا بمعاونة الوزرا، وصدد من المستشارين الذين يستمينون بدورهم بالعديد من الموظفين والكتاب، وإلى جانب هؤلاء يعمل قواد الجيش وجنودهم والكهنة وأتباعهم على احتضاظ الملك بسلطانه وإعلاء شأنه والمعاونة في تصريف شئون الدولة - وفي مختلف الأقاليم كان يمثل الملك أمراؤها الذين كانوا يستمينون بدورهم بأجهزة مصفرة كان يمثل الملك أمراؤها الذين كانوا يستمينون بدورهم بأجهزة مصفرة كان يمثل الملك أمراؤها الذين كانوا يستمينون بدورهم بأجهزة مصفرة كا هو موجود بالعاصمة .

وكان على الملوك أن يحسنوا علاقاتهم بكل هذه السلطات وفى تفس الوقت يعملون على عدم تهديدها لسلطاتهم، وطالما كان الملك قريا فإنه كان يعم باستقرار الآمر له وازدهرت البلاد وتهمت بالامن والهدوه في حين أن ضعف الملوك كان يؤدى إلى كثية العمائس من حولهم وقد ينجم عن ذلك إسقاطهم على أيدى منتصبين للمرش أو قيام الثورات ينجم وإن لم يكن هسلما وذاك فإن كلا من الطوائف المختلفة التي تعاون الملك في تصريف أمور الدولة تعمل على زيادة تفوذها والإكتار من الامتيازات التي تنمتع بها وتسوء أحوال الدولة ويعم فيها الفساد.

وما دام الملوك يتمتعون بمثل هذه المسكانة فإنه كان لابد من أن يمتازوا عن رعاياهم فى ديم وزينتهم وإن كان لباسهم فى أقدم العصور يتسم بالبساطة لايزيد على إزار قصير ذو شريط يستسد فوق الكتف الايسر وحوام مثبت به ذيل حيوان من الحلف ويوضع فيه خنجر من الحمام وهذا الزى يشهه ماكان يلبسه صيادو الوحوش فى أقدم العصور

<sup>(</sup>١) الالتاب الحدة الثائمة هي: حدور ، الربتات ( أو المنتسب الى الالهمين نخبت إلهة العوجه الغبلي ووادجيت إلهة العوجه البحرى) ، ملك مصر الطيا والسفلي ، حور الذهبي ، ابن رغ .
(٢) في سدنها ، سيصب ، صلب بشهال السودان .

(شكل ٧) وإلى جانب هذا الإزار كان الملوك يتربون بنقبة قصيرة تلتف حول الوسط فوق مايشبه الجعبة التي تستر العورة وفي الوسط حرام مثبت بمشبك من الامام نقش عليه إسم الملسسك وقد أصبح هذا الوى تقليديا في معظم العصور الفرعونية .



وكان يتحلى بلحية طويلة صناعية مديبة يثيتها إلى ذقنه كا يعنع على رأسه عصابة تنحدر على الكتفين بثنايا كثيرة وتلوى في الحلف على منته صفهية قصيرة فوق العنق ويشدها على الجبهة شريط يمثل على منتصفه الجود العلوى للأفمى السامة (أوريوس) رعزا لحايتها له (كأنها تهدد أعداء الملك) بينها يعتد بقية جسمها في خط متعرج فوق منتصف الرأس الملك) بينها يعتد بقية جسمها في خط متعرج فوق منتصف الرأس ومر تاج الوجه التبلى وكان على شكل عروط طويل ومنها التاج الإبيض الاحمر وهو تاج الوجه البحرى وكان على شكل قلنسوة لها ظهر كسند مرتفع وحلية ملتوية من الأمام ومنها التاج المردوج الذي يحمع بين التاجين السابقين ومنها التاج الإزرق ... الغ حدوم ما شارات الملك

التى كان يستملها عصا معقوفه (كان شكلها يستنهم فى الكتابة بمعنى دحاكم أو ملك م) وأداة تشبه السوط أو المذبة ، أما السلاح التقليدى المدى كان بمثل مستخدما له فى التقوش التى تعينه وهو يقضى على الاعداء فكان هراوة أو دبوس قتال هو عبارة عن عصا قصيرة مثبت فى طرفها كتلة من الحجر.

وقد تطورت أزياء الملوك بمرور الومن ولكبا في الفالب لم تختلف عن ملابس الرعية إلا بها تحلى به من زعارف ذهبية على أن القبة الملكية التقليدية طلت ملازمة لهذه الازياء فكانت تلبس فوق الملابس العمادية أو تحتها - ولمل جانب شارات الملك السابقه أخذ الملوك منذ عصر الدولة الحديثة يستخدمون سيفا يشبه المنجل.

ومن الطبيعى أن كثرة واجبات الملك وتمقد الحياة الاجتهاعية قد استوجبتا ظهور الملك بمظهر لائق في المتاسبات المختلفة ولذا كان من الحتم مراعاة اختيار الملابس والشارات المناسبة والعناية بها وملاحظية دقة استمالها واختص عدد من الموظفين في البلاط بهذه الأمور فكان هناك و موظفو خزانة الثيباب الملكية ، و و المشرف على تميساب الملك ، وو غسال فرعون ، و د رئيس غسالي القصر ، و و رئيس التامين بتبييض شمر فرعون ، و و المشرف على صائمي الشمر ( المستمار ) ، و و و رسائع شمر فرعون ، و و أمناء النيجان ، النغ أما الحلى فكانت لها إدارة هامة في القسر ، إدارة الحلى الملكية ، و لها للملكية ، ولما رئيس وكتاب ورئيس صناع ورئيس فناين و د المستمار البخاص بحلى الملك ، و « مبدح الحلى الملكية » .

وكان العرش في أول أمره بسيطا عبارة عن مقمد في هيئة مكمب ذو ظهر قليل الارتفاع وابتداء من عصر الدولة الحديثة صار هذا المقمد يوضع تحت مظلة تمملها أعمدة خشبية دقيقة ، ويبدو العرش وكأنه يرتكز على رؤوس أعداء مصر التقليديين ( الزنوج والآسيويين ) وتحلى المظلة فى أطلاها برخارف فى هيئة صفوف من أفاعى الحماية (أوريوس) وفى قاعدتها بأسهاء البلاد الآجنية التى هرمها الملك .

### حاشية لللك

لا يمكننا أن تتعرف على كل أفراد حاشية لللك ووظائفهم في البلاط يصورة كامله ، ولكن من الممكن أن نقتبع الكثيرين منهم إذا تأملنــا مناظر الاحتفالات المدنية والدينية التي كان الملك يشترك فيها وخاصة من عبد الدولة الحديثة .. فن أقدم العصور كان الملك يتجل لرعيته في محفة يحملها عدد من الجنود ويرافقه موظف كبير يحمل لقب وحامل المروحة على بدين الملك، وهو يحمل مروحة صغيرة رمزا لمكانته، بينها يوجد حامل مروحة كبيرة أمام المحفة وآخر من خلفها ، وحينها بخرج الموكسب الملكي من القصر لحضور أحد الاحتفىالات أو للنزمة بحرى في المقدمة رجلان بحملان العصى لإفساح الطريق أمام المركبة الملكية التي تشدهـــــا خيول مزينة وعلى جانبيها بجرى الحرس الملكي ويتبعها عدد من الجنود عثلون عنتلف فرق الجيش ومن بعدهم كيار الضباط في مركباتهم. وإذا صاحبت سبدات القصر الملك في هذا الموكب فإن عربات الملكة والأميرات تجرى إلى جانب عربة الملك . وفي الاحتفالات التي تجرى داخل المعابد نبجد إلى جانب الكهنة القائمين بالطقوس بعض أبناء الملك الذين حضروا لمشاهدتها ويحيط بالملك عدد من كبار موظفيه ، وقد يحمل محفته عدد من أبنائه بينها يقوم عدد آخر منهم باستخدام المراوح ويتقدم الكهنة في الموكب طائفة من أقمارب وأولاد الملك والامراء العظمام وفي طليعة الموكب نافخو الابواق وقارعو الطبول معلنين قدوم الموكب .

وعا يوضح لنا الدور الذي كان يقوم به بعض رجال البلاط عدد من النصوص التي خففها هؤلاء وافتخروا فيها بمكانتهم وحظوتهم لدى سادتهم، فهناك مثلا , المشرف على أسرار غرفة الصباح ، وهو ما يعادل حاليها , رئيس الحدمة الحاصة ، الذي كان يشرف على ملابس الملك وزينته وتمتد إختصاصاته إلى كثير من الششون ، وكثيرا ماكان يعهد بهذه الوظيفة للى ، ابن الملك ، أو إلى أقرب المتربين إليه لأنه في غالب الأحيان كان يتحكم في إدارة القصر أيضا .. وإلى جانب هذا الموظف كان هناك كان يتحكم في إدارة القصر أيضا .. وإلى جانب هذا الموظف كان هناك لايمكن لأحد هؤلاء أن يتعلى في مثوله أمام الملك المكان الذي يخصص لايمكن لأحد هؤلاء أن يتعلى في مثوله أمام الملك المكان الذي يخصص . و ، السمير ، و ، السمير الوحيد ، يوحيان بأن حامل كل منها لابد وأن يكون من أتباع الملك الذين يضمهم بلاطه إلا أن هذين اللهبين كثيرا ما كانا يمتحان على سبيل التشريف لاشخاص يعملون في خارج البلاط أو في أماكن نائية عن العاصمة .

ومع أن الملوك كانوا يجمعون بين عدد من الزوجات إلا أن ذوجة واحدة هى التى كانت تمد ملكة شرعية وهى التى كان يجرى فى عروقها الدم الملكى أو أن تكون أولى زوجات الملك ، وكان اسمها يوضع فى خرطوش كما هو الحال بالنسبة لاسم زوجها وكان نفوذها عظيها وخاصة إذا استطاعت أن تتحكم فى شخص الملك ، وكثيرا ما كن يلمبن دورا رثيسيا فى البلاط بعد وفاة أزواجهن كما أن بعضهن بلغن مرتبــــة التقديس كآليات .

وإلى جانب الملكات وغيرهن من زوجات الملك كان الملوك يحتفظون بحريم خاص وعظيات يخصص لرئيسة ويشرف عليهن عدد من الموظفين لمربح ماص وعظيات يخصص لحريسة ويشرف عليهن عدد من الموظفين الحريم ، إلى جانب عدد من الحراس الذين يمنعونهن من الاتصال بالعالم الحارجي اتصالا غير مرغوب فيه ، وكثيرا ما كان بعض النبلاء ذوى المكانة يفخرون بأنهم كانوا يعرضون الحريم أمام الملك ويلاحظون الوقص في التصر و وبأنهم كانوا يعرضون الحريم أمام الملك ويلاحظون الوقص في التصر و وبالطبع كانت مهمة هذا الحريم تتحصر في تسلية الملك وإدعال السرور إلى نفسه - وكان الوصول إلى مرتبة عظية ملكية يعد شرفا السلام إليه الكثيرات لأن بعضين كن يتمتمن بحظوة كبيرة ادى الملك وتتمنعن ألقاب شرف وفيعة مثل ، حاكة البلاد كابا ، ، سيدة القطرين ، ، والحاكة الجيلة ، . .. الخ وكشيرا ما كان يفخر بعض العظهاء باتخاذ وخليات كروجات لهم .

ولاشك في أن تعدد زوجات الملوك وكثرة محظياتهم قد أدى إلى وجود عدد وفير من الآبناء الملسكيين وإذا كانت تفصص لهم أملاك ممينة كاكانت تسند إليهم مناصب محتلفة ديفية وقعنائية وإدارية وعسكرية ، وقد عنى بتنشئة هؤلاء الأمراء في أقسام عاصة من القصر وكان المشرفون على تربيتهم يتمتمون بمكانة سامية فرضماتهم .. وهن غالبا من زوجات على تربيتهم يتمتمون بمكانة سامية فرضماتهم .. وهن غالبا من زوجات الأشراف .. كن يامين دوراً هاما في البلاط وعاصة إذا ما أصبح الجالس

على العرش أو الملسكة من بين الذين أرضعتهم ، كما أن مربي الأمير أو الأميرة كان هو الآخر يعد من أعلى شخصيات البلاط. .

وكثيرا ما كان الملوك يسمحون بتشئة بعض أبناء كبار رجال الدولة مع أبنائهم فى البلاط ويولونهم عطفهم ورعايتهم ولذا كان هؤلاء يفخرون دائماً بهذه النشأة عندما يصبحون رجالاً، مها علا قدرهم.

وينينى أن ندوك بأن كل ملك كان يضمل بعطفه - إلى جانب أفراد أسرته عدد من الاقارب عيزهم لقب ، قريب الملك ، أو ، المعروف لدى المللك ، ولايخلو الأمر من وجود أدعياء حلوا هذا اللقب ، ولذا كان أقرباء الملك الحقيقين يميزون أنفسهم بلقب ، قريب حقيق للملك ، ويمكننا أن نتصور أن الملوك وغاصة في أقدم المصور كانوا لايسندون أكبر وظائف الدولة إلا إلى من يميدون على مقربة منهم ومن يتوخون فيهم الإخلاص والحكة ، ولذا لانستبعد أن الوزراء ورؤساء الكبنة كانوا من بين الاسراء الملكيين أو من أقرباء الملك، ويجىء هؤلاء في مركزهم المجتهاعي بعد ملك البلاد وأسرته بالطبع - وكان سراة القوم والنبلاء كثيرا ما يحملون ألقابا شرفية كانت لاتمنح صاحبها الحق في القيام بأعباء وظيفية وإن كانت في معناها تدل على أعيال معينة ، إلا أن ذلك لم يكن ليقصد ومع كل يمكننا أن تتنبل أن هذا الإجراء كان وسيلة فعالة لمراقبسة ومع كل يمكننا أن تتنبل أن هذا الإجراء كان وسيلة فعالة لمراقبسة هؤلاء ين القصر .

أما حكام الاقاليم فكانوا يمثلون طبقة خاصة ويجمعون من السلطات مثلها يجمم الملوك في نطاق الاقاليم التي يحكونها ، غير أنهم كانوا دون شك أدنى مرتبة من الوزراء إلا إذا ارتبطوا برباط المصاهرة أو النسب مع البيت المالك نفسه .

وفيا عدا هؤلاء الذين أسلفنا ذكرهم جميعا لانكاد نقبين من طبقات المجتمع الباقية سوى طائفة الموظفين الدين كان الجال أمامهم مفتوسا للترقى إلى أرق المناصب والارتفاع بمكانتهم الاجتماعية - ولانكاد نقبين من الآثار شيئا يستحق الذكر من الطبقات الاجتماعية الآخرى إلا أن من الممكن أن تتخيل أن مؤلاء كانوا يمثلون على الترتيب مهرة الصناع والفنائين ثم الكادحين من أبناء الشعب وهم التجار والموارعون والاجراء وأصحاب الحرف الوسيعة والوقيق على أنه يبدو أنه كان في الإمكان تحرر بعض المبيد والوصول إلى مكانة اجتماعية مرموقة .

# المسكر.

لا يمكنا - بالرغم من تقدم الكشوف الأثرية في مصر - أن نسكون فكرة واضحة عن أقدم المنازل التي وجدت فيها لأن هذه كانت من مواد خفيفة دون شك وكانت باستمرار تقع في نفس الأماكن المجاورة للمجرى، فإذا ما دم منزل أو تهدم حل محله منزل جديد يبني على أنقاض المنزل الأول - ولذا كان من السير المئور على آثار لأقدم المنازل وإعطاء صورة مؤكدة عنها ومع ذلك يمكن أن نتصور أشكال تلك المنازل من الرسوم التي وردت عن أقدم المعابد المصرية لأنه من الممروف حسب رأى المحدثين أن المنزل المصرى نفسه كان يطاق على المعبد اسم بيت الأله وعلى يؤيد ذلك أن الممترى نفسه كان يطاق على المعبد اسم بيت الأله وعلى

المقبرة بيت الروح أو المنزل الآبدى فكلاهما إذن صم على غرار المنازل التى أفيست للأحياء .

وأقدم أنواع المسابد كانت عبارة عن أكواخ من الألياف المصنفورة ومن سيقان البردى وغيرها من النباتاب المائلة ، ولا شك أن المنازل كانت على مثالها - وقد استبدلت هذه فى المصور التلزيخية بلومنذ ما قبل الأسرات بمنازل من الطمى كا يستدل على ذلك من تموذج من الطبي شكل (٨) وجد فى إحدى مقابر الوجه القبلى وهو بمثل المنزل فى



شكل (٨) : نموذج من الطين لمنزل من عصر ما قبل الاسرات

هيئة مترازى مستطيلات مائل الجدران الى الداخل وكان إطار الباب من الحشب والعارضة الاسطوانية التى تربط القائمتين من الحشب أيضا وبالحائط الحلق للمنزل نافذتان عالميتان متقاربتان تثبت فيها عوارض قصيرة من الخصب.

وقد سبقت الاشارة بأتنا لم تمشر على مدن مصرية كاملة إلا في حالات نادرة وشاذة وقد بنيت هذه المدن الاغراض خاصة وفي عصور خاصة ثم أهملت وهجرت بعد سكنها بفرة قصيرة فأدى ذلك إلى طعرها بالرمال وأتيحت الفرصة لحفظها، ومن أشئة هذه مدينة كاهون التي ترجع لمل الديلة الوسطى وهذه المدينة (شأنها في ذلك شأن مشيلتها أخيتاتون وتل العهارنة ، التي بنيت في عهد اختاتون) بنيت دفعة واحدة ، أي أنها لم تسبو بالتدريج في مدينة مصطنعة ولذا بتى تخطيطها سليا في جلته وعلى ذلك أمكن للاربين الذين قاموا بالحفر غيها أن يستكلوا التقص في بعض المنازل فيها.

وتبلغ مساحة مدينة كاهون حسب الإبحاث الآثرية التي تمت فيهما وحد من اللبن به فتحتان مدي مدينة والثانية شمالية شرقية وتنقسم هذه المدينة إلى قسمين: أحدهما صغير خاص بمنازل العمال والآخر كبير كان يقطنه الملك وبعض النبلاء وكبار موظني البلاط وهو مقر الحكومة أيضا.

ومنازل المهال غاية فى التواضع ويشترك كل منزلين فى حائطها الحلنى أما القسم الكبير من المدينة فيقع فى الجانب الشرق منها وينفصل عن القسم السابق بجدار عريض يمتد بعلول المدينة، وهذا القسم كان يشغل نسو ثلاثة أرباع المدينة ونصفه على الاقل كان خاصا بالملك وكبار موظني البلاط والحكرمة، وهو يتألف من عشرة أو أحد عشر منزلا في حجم القسم الحاص بالعبال ويفصل كل بيتين حائظ مشترك ولمل جنوب تلك المثازل الكبيرة كانت ترجد منازل صغيرة أشبه بالفيلات وهي خاصة بالنبلاء وإن كان بعض هذه المنازل الصغيرة كبير الحجم متعدد الحجرات ومنها ما يضم نحو سبعين قسما بين غرقة ودهابر شكل (٩).

وأهم الآجراء الرئيسية فى أى منزل من منازل النبلاء هى : المدخل وحجرتين البواب ودهلير يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه إلى بيت الرجال والآخر يتجه إلى قسم الحرم .

أما منازل العهال والطبقات الدنيا من الشعب فكانت كا ذكرتا بسيطة متواضعة . وهي على العموم تتألف من ردهة تحييط بهما بعض غرف وكانت أحيانا تتكون من طابقين .

أما في الدولة الحديثة فأحسن الامثلة لدنازل فيها تلك التي وجدت في تل العهارنة وهمي كذلك على نوعين: منازل لا فراد الشعب عبدارة عن غرفة رئيسية في الوسط تبعدها ردهات تفصلها وتخفيها عن أنظار الداخلين وفيها سلم يؤدى إلى السطح ولها غرفتان خلفيتان كا توجد بها أحيانا غرفة للاستحام أما منازل السادة فكانت أشبه بالدوار في الريف المصرى الحالى، فبعد المدخل الرئيسي يوجد فناء ومن هذا يصعد سلم إلى قسم الرجال ويليمه مباشرة بهو أعمدة أو مكان للاستقبال يحلس فيه صاحب الدار وبجوار هذا الجرء توجد غرفة العامم ومن هذه يفتح باب إلى حجرة أخرى للاستقبال وهي صغيرة نسبيا ويلي هذه سلم يؤدى إلى الدور العلوى أيضا حيث يوجد القسم الحاص بالسيدات.



سكل (٩)؛ رسم تخطيطي لمنزل من كاهون

و حول حجہ ات الاستقبال تو جد المخازن و بعض الحجرات الحاصة بموظئ الدار و دورات للمياء و كدلك ترجد بعض الحظائر ـ والفناء الامامى للدار ينفنج فى حديثة كبرى بجاورة للمنزل قد يكون لهما مدخل عاص أخر و فى بعض الاحميار يرجد بها معبد عاص ـ شكل (10)، وكانت



شكل (١٠): رسم الخطيطي لمزل من العمارية

الاً بوات والتوافذ فى هذ، الدور قليلة العدد عادة والتوافذ صغيرة المساحة وترتمع إلى قرب السطح وكانت الجدران ترين ف كثير من الاً عيان وبمعنى المنازل يطلى من الحارج .

وكانت هذه المنازل ترود بأناث كاف من أسرة ومساند وأسروسائد وكراسى وغالبا ما كان هذا الآناث دقيستى الصناعة مزخرف بمختلف الوخارف وخاصة في عصر الدولة الحديثة بل وابتداء من أواخر عهد الدولة الوسطى كان الآناث يطعم بالاصداف والاخشاب الثيشة وبعض الاحجار الكرعة وشبه الكريمة وبعد أن ازدادت الصلة بشهال السودان كان الاثاث يطعم بالعاج والآبنوس وتطورت أشكال موائد الطعام والاواني ـ وظهرت أشكال كثيرة لقدور المشروبات وقواعدها وريا كانت هذه منقولة عن طرز آسيوية كما زينت صناديق حفظ الملايس بالتموش والرسوم الحنتافة التي تمثل مناظر الصيد والحروب وغيرها وما زال أثر ذلك يطالمنا في العصور الحديثة حيث نجد مثل هذه السناديق في الريف المصرى الآن، وظالمها ما كانت جدران المنازل تغطى بستر من الحصير كذلك وجدت مواقد اللهجم التدفئة وكثر استمال المسابيح وتعددت أشكالها وأشكال قواعدها كما وجدت أدوات للاغتسال ولسائر الاغراض الاخرى .

وكانت هذه الدور ترود بأماكن عصصة للطبخ وأماكن لمختلف السناعات والاعمال المتزلية و وهذه الاعمال لا تقتصر على الاعمال البسيطة التي نزاولها في منازلنا في الوقت الحاضر بل كانت متعددة ومعقدة فكانت كل دار أشبه بمصانع صغيرة متعددة تجتمع تحت سقف واحد ولكل من هذه عاله المنتصين والى جااب هؤلاء موظفين اداريين وعمال للشئون المنزلية مثل البستانيين والعلباخين والحدم والكتاب والحرس - أما طوائف الصناع الدن كانوا يعملون في المنزل فن أهمهم صناع الجمة والحبازين وصناع الاواني الفخارية والتجارين وغيرهم ، ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن المائدة المصرية كانت معقدة تعددت فيها أنواع الإطمة بل وتعددت أنواع الوسراف ما يدل على المتام المصري بطمامه اهتماما بالفاكاكان يميل والإسراف ما يدل على المتام المسرى بطمامه اهتماما بالفاكاكان يميل المفتلات والموائد من تعشيل الوهور وكثيرا ما كانت ترتسب في منظر سيح .

ودراسة المنازل المصرية تدل على أن المصرى عامة وصل الى أقصى ما يمكن الوصول اليه فى سبيل تهيئة مسكنه لراحته رراحة عائلته كما كان يترخى فى تصميمه أن يحقق أغراضه الصحية والاجتماعية.

# ه الملابس والزينه ،

يبدر أن الإنسان في البداية كان يتخذ من الجلد رداء يفطى جسمه وفي ذلك كان يستوى الرجال والنساء ـ وفد ظل الجلد مستمملا بعد ذلك في عصر الدولة القديمة ولكنه أصبح قاصرا على فئة عاصة هي فئة الكينة التي استمملت جلد الفهد كزى تقليدى ديني فوق نقبة بسيطة في كل العصور الفرعونية.

وأقدم لباس للرجال كان عبارة عن حزام حول الرسط يشد إليه مايشبه الجمعية أو الكيس لستر المورة - بعد ذلك ظهرت النقية القصيرة البسيطة وهي تشبه قطعة القياش (الفوطة) التي يلفها بعض الصيادين أحيانا في بعيرة المنزلة حول وسطهم وتصل إلى الركبة تقريبا وهي تعرف في مصر القديمة باسم و شنديت ، (شكل ٧) - وتكاد تسكون هذه من أول ما استعمل من بالمبر فهي من عصر مبكر بعدا ، بل ويخيل إلينا أنها استعملت منذ أن عرف الانسان النسيج وهي تعد الأساس الذي قامت عليه جميع الازياء الحاصة بالرجال في العصور التالية وأقدم الرسوم الدالة عليها تصورها في هيئة خطوط تتدلى من الحرام وتتماهد عليه أي أنها في هذا تذكر بألياف هيئة خطوط تتدلى من الحرام وتتماهد عليه أي أنها في هذا تذكر بألياف

ثم أصبحت هذه النقبة ببعشاء مستطيلة الشكل تثبت حول الوسط

بحرام وتترك الركبة عارية غير منطاه وقد أصبحت جعبة العورة غير ضرورية ولسكنها ظلت لباسا تقليديا يتزى به الملك وظلت كذلك ستى نهاية المصور الفرعونية تقريبا ـ كذلك كان هذا الكيس يمثل فى تهائيل بعص الآلمة ونقوشها ، وربما كان هذا الرى (أى الجعبة) من أصل أفريق فبمعنى القبائل ما زالت تستممله حتى زمتنا هذا \_ وعند الصيد كان يعشاف إلى الإزار القصير ( الشنديت ) ذيل حيوان ، وقد انقرض هذا هو الآخر إلا من ملابس الملك .

وظلت النقبة الضيقة الكتانية هي القطعة الرئيسية في لباس المصرى في الآسرة الاولى والدرلة القديمة وكان يلبسها أفراد من ذوى المراكر السامية حتى عهد الاسرة الرابعة ثم اقتصر استعمالها بعد ذلك على الكتبه والحدم والفلاحين ما فالمعروف أن التطور يبعداً أولا في البيت الملكي ثم يقلده النبلاء وهؤلاء يقلده من يتلوهم من الطبقات بعد أن يفقد الشكل الجديد رونقه عند الطبقة الحاصة وبعد ذلك يصبح شائما في يفرج الطبقات الدنيا بينها يتخذ العظهاء زيا جديداً آخر وهكذا - ولم يخرج المصرى عما جرى به العرف أيضا من مراعاة لظروف السن فحسا كان المصرى عما جرى به العرف أيضا من مراعاة لظروف السن فحسا كان

ومنذ عهد خفرع اتخذ النبسلاء نقبة أوسع وأطول عن ذى قبل وتغالوا فى ذلك من أواخر الاسرة الحامسة وأصبحت الثقبة باوز، من الامام ثم قصروا فى شكلها فى عصر الاسرة السادسة ولسكنها كانت أحيانا توخرف بخوز منظوم ، إلا أن ذلك لم يدم طويلا إذ بطل إستمال الحرز بانتهاء عصر الدولة القديمة ـ وفى نفس الوقت تقريبا أى فى نهاية عصر الدولة القديمة بدأ الحدم والفلاحون يستمملون نقبة أوسع مقلدين بذلك خدم العظاء الذين كانوا قد بدأوا عاكاة أسيادهم \_ وفي أحوال نادرة استعمل الرجال ملابس طويلة سابغة تشبه القميص وتصل إلى قرب القدمين وغالبا ماكان يظهر بها الموقى المشاين أمام موائد القرابين، ويبدو أن هذا الوىكان يستعمله المسنون في نهاية حياتهم أى في الفترة التي تسبق وفاتهم \_ وكان هناك المسنون في نهاية حياتهم أى في الفترة التي تسبق وفاتهم \_ وكان هناك أوسع منه قليلا ويتميز عنه بشكله الأنهق المستدير من الامام وفيه يبرز وطرف رفيع من النقبة من تحت الحزام عربقما إلى أعلى أو شريط خاص ويرين بشبك أنهق أو أنشوطة جميلة يكتب عليه أحيانا إسم صاحبه ويرخوف وليز المخالف من الإدار بقطمة من القباش الذهبي ذي الثنايا (شكل ١١)



شكل (١١): الرى التقليدي في الدولة القديمة

وفى حالات عاصة من المولة القديمة والوسطى ( الكبنة فقط ) كان رداء الحفلات يكمل بجلد فهد يضمونه على أكتافهم بحيث تمحد رأس وعالب الحيوان الأمامية إلى أسفل وتربط المخالب الحلفية بشرائط فوق الكتف ـ وقد ظلت هذه الملابس دون تغيير فى عهد الفوضى الأول اللهم إلا أن الثقبة استطالت إلى منتصف الساق.

وفى الدولة الوسطى دخرف الطرف الآعلى النتبة بحاشية مطرزة أو بعمل اتسايا أنيقة فى الجرء الآمامى منها ـ وكان النبلاء يتخدون نقبة خفيفة شفافة فلبسوا تحتيا نقبة داخلية، أما العامة فقد اقتصروا على نقبة سميكة ـ وقد عاصر الثقبة المزدوجة التى كان يرتديها النبلاء معطف قصير أو توب ضيق محبوك مخطط يغطى الجسم من الرأس إلى القدمين.

ولم يطرأ على ذلك تغيير يذكر فيا بين الدولتين الوسطى والحديثة غير أن الأشكال الفاخرة أخذت تطغى على الأشكال البسيطة ولم يحتفظ بالنتبة البسيطة إلا الكهنة. وفي عهد الدولة الحديثة بالدات أدى اختكاك مصر بالبلاد الآسيوية في الشهال إلى تغيرات سريعة في الوى، فنذ عهد حشهبسوت غطى الجزء الآعلى من الجسم بقميص قصير فضفاض ولكنها تغيرت من بهيل لآخر - فني بداية السمف الثانى من الأسرة الشامنة عشرة استطالت بيل لآخر - فني بداية السمف الثانى من الأسرة الشامنة عشرة استطالت الثقية المتاجية من الحقلف وقصرت من الأمام وفي نهاية الأسرة كانت الثقية الداخلية وكنان الجزء الأمامي منها ينتهى بثنايا سميكة وتتدلى من تحتها الثقبة الداخلية وكان الجزء الأمامي منها ينتهى بثنايا سميكة وتتدلى أطراف الحوام كشرائط طويلة.

وقد أخذت النقبة الخارجية تقل في الاهمية في الاحتفالات حتى

أصبحت قطمة من القباش تلف حول الحصر ببنها أصبحت النقبة الداخلية فكانت أسيانا فضفاضة ذات ثنايا، وتعددت أشكال هذه النقبة الداخلية فكانت أسيانا تصيرة من الآمام وتفعلى الساقين من الحالف وفي أسيان أخرى كانت تتخذ شكل اللقبة القديمة أو كانت تلف حول الخصر مرتين أو ثلاث . أما الجزء الذي يفطى الجسم من أعلى فظل ثابتا تقريبا وليكنه في عصر الآسرة الناسمة عشر أصبح أكثر اتساعاً أما المعطف الذي كان يفطى الظهر ويربط من الآمام على الصدر فقد ظل مستعملا كذلك وظهر الملوك فيه كثيراً ولم يلبسه الأشخاص إلا في الحفلات.

وقد وجدت ملابس خاصة ترتدبها طبقات ممينة من الشعب أو ملابس تدل على وظيفة لابسها وهذه وجدت في جميع المصور فالملك مثلا كان يلبس في الحفلات التذكارية قميما قميراً ونقبة ماكية لها ذيل حيوان عم أصبحت هذه الثقبة في متساول طبقسات عدة فيا بين الدولتين الوسطى والحديثة حتى أنها في عهد الاسرة الثامنة عنرة أصبحت زيا شائما بين المشرفين على كل أنواع الإداوات في المناسبات الرسمية فقط وإن كانوا أحيانا يلبسون زيا مشابها ، ومع كل فحينها قضت ظروف التجديد باستمال نقبة يلبسون زيا مشابها ، ومع كل فحينها قضت ظروف التجديد باستمال نقبة الداخلية من تحتها إشارة إلى مكانتهم ـ ومن علامات الشرف أيضا أن النبلا، في من تحتها إشارة إلى مكانتهم ـ ومن علامات الشرف أيضا أن النبلا، في صدورهم أو يماقونها متدلية فوق الكنف في شكل شريط عريض، وقد المديط الشريط زيا عسبزا الكاهن المرتل في جميع المصور كما أن أصبح هذا الشريط اذيا عسبرا الكاهن المرتل في جميع المصور كما أن الشريط المتماله على عصر من المصور .

وابتداء من أواخر الدولة الوسطى كان كبير القضاء والوزير يلبس ثموبا مجوكا ينحدر من الصدر حتى يبلغ القدمين يثبته شريط من الحلف عند الرقمة.

وفي عرصه إخاتون دين الملك وزوجة أرديتها بخرطوش - آنون أما ملابس صفار الموظفين فقد كانت متأخرة في تطورها ، فني عهد الدولة الوسطى لبس هؤلاء الفقية القصيرة التي كانت مستعملة في الدولة القدية وفي الدولة المدينة لبسوا انتقبة الأطول الخاصة بالدولة الوسطى - كذلك كان أفراد الطبقات الدنيا من الشعب كالفلاحين والرعاة والمهال يابسون نقبة قصيرة عادية غير مضمومه الأطراف تدكني أية حركة لفتحها من الأمام وكانت من الكتان عادة وفي عهد الدولة الحديثة بالذات كان المهال يلبسون فوقها شبكة من الجلد وكثيراً ماكانت ترقع في الآماكن المستهكة فوق الساقين ، أما الرعاة والملاحين فكانوا يلبسون نقبة بدائية من الشرائط المعتفورة وكان الصيادون ومن يعملون في الماء يابسون حواما تتدلى منه أشرطة أو هدب من الآمام - وكثيراً ماكان الصياد والراعي والجرار يعتقط إلى خلع زيه أثناء العمل فيمعل وهو عارى تماما.

### م ملايس اللساء »

كانب ملابس النساء بسيطة منهائلة منذ أقدم العصور حتى الاسرة الثامنة عشرة فلا فرق بذكر بين الفلاحة والإبنة الملسكية إذ كان الثوب بسيطا خاليا من الثنايا وكان من الضيق بحيث يبرز تقاطيع الجسم بوضوح (شكل ١٢) ، وكان ينحدر من الثدى ويمتد حتى يبلغ العقبين ويثبت بشريطين بمران فوق الكتفين موهذان الشريطان وحدهما هما المانان خضما



شكل (١٢) : الرى العادى للمرأة

التطاور فأحيانا كانا يمتدان في وضع رأسى من القميص إلى الكنفين وأحيانا يتقاربان من بمصها في ميل عن الاتجاه الرأسي وفي أحيان أخرى كانا يتقاطمان. وقديما كان هذان الشريطان ينطيان الثديين تماما ثم أصبحا يضيقان أو يختفيان تماما فيبرز الثديان.

وكان القميص عادة من لون واحد لا زخرف فيه إلا عند حافته العلما إذ كانت هذه تطرز أو ترخرف أحيانا ، وكانت الملابس المحلاة بالرسوم نما درة وهذه الوخارف كانت عبارة عن خطوط أفقية أو رأسية أو تنحصر في زخرف ريشي أو زهيرات تنتشر فوق الأثداء والاغلب أن تطرح شبكه من حبات الحزر فوق القميص البسيط الذي كان أحيانا يلبس

قوق الثرب العادى (كما هو نمثل فى تمثال نفرت زوجمة كبعير الكهنة رع حتب الموجود في المتحف المصري ) .

وفي الأسرة الثامنة عشرة أي حوالي الوقت الذي تنبير فيه زي الرجال تغير كذلك زى النساء وأصبح من تطعتين أيينا الاولى قميص ضيق يغطى الكتف اليسرى بينها تسكون الكتف اليني عارية، أما الرداء الثاني وهو الخارجي فكان فعنفاضا ويربط من الأمام فوق الثدى وكلاهما من الكتان الشفاف ترى تقاسيم الجسم خلالها وإن كان بعض الأثريين يرى بأن تمثيل تقاسيم الجسم لايرجع إلى شفافية الاثواب وإنما يرجع إلى غرض ديني يحتم اظهار سائر أعضاء البعسم ، أى لم يكن هذان الثوبان شفافان ـ وكان الرداء الخارجي يوشي عند حاشيته بتطرير وينسدل باستقامة عند الوقوف ' ثم تطور هذا اللباس كثيرا بحيث يصعب تتبع تفصيلاته وإن كان من المؤكد أن الرداء الخارجي في عصري الاسرتين التاسمة عشرة والمشرين قد تطور فأصبح ينسدل فوق الذراع اليسرى أما الذراع اليمني فكانت طليقة . وحوالى نهاية الاسرة العشرين أضيف قيص سميك إلى الثوب الداخلي الذي كان على الارجح نصف شفاف علارة على الرداء الحارجي المفتوح .. كذلك وجد زى آخر مختلف عن الطراز المألوف وهو يتألف من ثوب طويل له أكام ومعالف تصير مزركش بهداب بوضع فوق الاكتاف ومن الامام ينسدل رداء يشبه التقية ولكنه يمتد من الرقبسة الى القدمين .

أما الحادمات فقد كن يلبسن قيصا يصل إلى الرقبة ولهكان قصيران أحيانا ولم يكن هناك فارق يذكر بين ملابس الخادمات والطبقات الدنيا وبين السيدات من نفس العصر وهذه الثياب عموماً لم تمكن لتسمع إلا بحركات محدودة ولذا كن يحتفظن بنقبة صفيرة عند العمل ويتجردن عما عدا ذلك وهو ماكانت تفعنك الراقصات اللائى كن يرين الثقبة بكل ألوان الوعارف، أما صفار الوصيفات فسكن عاريات تماما إلا من حوام ضيئى مطرز حول الحصر .

ويظراً لانتشار استخدام الكتان فى صنع الملابس حرص المصرون على نظافته وتفتنوا فيها وأدى هذا إلى وجود فئة خاصة للقيام بهسنا الممل، ومن الألقاب التى كان يفخر بها بعضهم لقب درئيس الفسالين للملك، ودرئيس المبيعتين للبلابس الملكية، ولاندرى شيئا عن المادة التى استعملت لإزالة الأوساخ أو التى تعادل الصابون ولكتنا نعرف من الرسوم والنقوش الأثرية أن المصرى كان يعنرب ملابسه بعمى قسيره ويعصرها ويضمنها بالدهون والويت العطرية ـ ولا نعرف شيئا يذكر عن حياكة التياب ولكن يبدر أن هذه المهنة كانت شاقة عديرة كان يقوم بها الرجال فى الفالب ولكن المامت النساء أحيانا بعثل هذا العمل كا يفهم ذلك من قسة الاخوين مثلا ولم يحدث هذا إلا فى نطاق محدود.

### النعال:

كان المصريرن كثيراً ما يمثلون خاة لا فارق بين فلاح وملك، شيخ وشاب و رجل و امرأة . وفي الدولة القديمة لم تستممل المرأة التمال إلا نادراً كذلك كان الرجال لا يلبسونها إلا عند الضرورة القسوى أو الذرهة وكان الحدم والمهال الوراعيين يستعملون التمال في الحقول للسير على الجذور وفى الدوله الوسطى كان صدم امتلاك النصال من علامات الفقر كما يتضح ذلك مما ورد فى تغيرات الحسكيم ايبو- ور . وفى الدولة الحديثة أصبح استمالها عاما ومع ذلك ظل المعتاد أن يخلع النمل فى حشرة الشخص الاعل مقاما .

والنمال عامة كانت فى جوهرها من شكل واحد فالجود الاسفل كان عاطر البردى أو سنف التنبيل أو الجلد وفى هذه الحالة الاخبيرة كان يخاط تمل آخر من سعف التنبيل فوق الجلد والنمل سيران من المادة المسنوع منها أحدهما يعر على أعلى الآدم والآخر يوضع بين الاصبع الكبير والاصبع التسليل له ويتصل بمنتصف السير الأول ، وأحيانا يعر سير ثالث حول القدم من الحلف يحكم تثبيت النمل ومن نهاية الاسرة الثامنة عشرة فعشلوا نوط طرفه مدبب إلى أعلى أى أن هذه النمال كانت تشبه بعض العسندل التي تلبس في العسف .

### ب) الزينة :

١ ــ الشعو: لم يكن قص الشعر وحلاقة الذةن معروفين في المصر الباكر وقد استبر عامة الشعب والرعاة والفلاحين أحيانا في عدم قص الشعر والحلاقة خلال الدولة القديمة أيضا - ولا يدل ذلك على عدم اهتها التوم برينة الرأس بل إن ما عثر عليه في مقابر العصور السحيقة ومن أواعل عصر الاسرات يدل على مدى اهتهامهم بهذه الزينة حيث وجدت الامشاط ودبايس الشعر في تلك المقار.

ويبدر أن عادة قص الشعر بدأت عند الطبقات الراقية مند الاسرة الاحلى أى حوالى نفس العصر الذى وجدت فيه الثقبة السكتائية التي حلت عمل الثقبة المصنفورة ـ وفي بعض الاحيان كان الشعر يقص بحيث يبق قصيراً فوق الرأس فلا تحتاج إلى خطاء، وفي أحيان أخرى كان الشعر يرال ولذا كان لابد من لبس قلسوة ضيقة مجبركة خاية الرأس عند أشعة اللسمس ، كا كان من المعتاد كذلك استميال شعر مستمار .

وفى الدولة القديمة تميز نومان من الشعر المستمار : أحدهما يشبه الشعر المستمار : أحدهما يشبه الجمد القصير والآخر يشبه الجدائل الطويلة وكان الأول لا يترك من الجبية ظاهراً إلا القليل في أغلب الأحيان ويغطى الآذان ، وكان الثاني يمتد خلف المنق وخصلاته تتخذ أشكالا هندسية أى تمكون في هيئة المثلث أو المربع أو في شكل مستدير ويكون قص الشعر على الجبهة في هذه الحالة مستقياً أو مستديرا.

وفى الدولة الوسطى لم يظهر تغير يذكر أما فى الدولة الحديثة فقند حدثت تطورات كثيرة أهمها شكلين: الاول قصير مقصوص من الحلف باستدارة والثانى طويل مهدل من الامام على الكتفين، وكان كلاهما يرسل أو يحمد بطريقة جذابة أو يكون فى جدائل صغيرة حول الرجه وتكون الجدائل حلاوتيسة فى لملشعر الطويل بحيث يبرز الفرق بين شعر الرأس المستقم وبين تلك الجدائل ـ وقد استمر هذا حتى عصر الاسرة المشرن .

ولم يقتصر تزيين الشمر على الرجال وحدهم بـل سارت النساء على هذا المنوال أيضا فني عصر الدولة النديدة كانت تعدلو رؤوسين كسرة كبيرة من النحر المرسل الذي يتدلى حتى النديين في بجموعتين وهمينى الغالب من الشحر المستمار -وكانت كل الطبقات تتساوى في هذا وإن كانت الحادمات والبنات أحيانا لايستمملن هذا الشعر المستمار، وفي بعض الاحيان كانت السيدات العظيهات تستعملن شعراً مستماراً قصيراً ينتهى عند الاكتاف ويظهر من تعتبه الشعر الطبيعى المفروق وهو يغطى الجبهة إلى قرب العبنن.

وقد ظل الشعر المستمار فى الدولة الوسطى كما كان فى الدولة القديمة إلا أن هدابا جميلا أضيف فى نهاية بحموعتى الشعر ، وكانت بعض السيدات الراقيات يعقصن شعرهن العلبيمى القصير فى جدائل صغيرة تشبه الشعر المستمار الذى استعله الرجال فى الدولة القديمه .

وفى الاسمرة الثامنة عشرة ظهرت أشكال جديدة فى أغطية الرأس حيث أبطلت المندائر العلويلة التى كانت من الأمام وأصبح الشعر طليقا مرسلا على الظهر والكنفين أو على الظهر فقعل وكان ينسدل فى بساطة أويعنفر فى جدائل أو يجعد وتمكون هذه الجدائل متمقة أو فى جدائل قصيرة وكانت أطراف الصفائر المديدة أو الجدائل تجمع أو تجدل مما بحيث يكون الشعر الثقيل بثابة حاشية ذات هداب، وقد وردت بعض الثقوش التي تمثل عاذفات للوسيقى وشعرهن الجعد يحيط بالوجه وتندلى من خلف الوأس بعنمة جدائل فى صغيرة متصلة بها . وبعد الاسرة العشرين رجعت الطريقة القديمة وإن بغالت السيدات فى طول الشعر المستمار وطرق تصفيفه .

ربيدر أن عملية التصفيف كانت تستفرق وقتا وجهداكجيرين فعن

التقوش فرى بعض السيدات وأمامهن بوصيفاتهن يقدن بتصفيف شعورهن بينا تقدم لهن المشروبات ليستمينوا بها على قعناء الوقت الطويل الذى تستفرقه هذه العملية (شكل ۱۳) التي يمكن مقارنتها بعملية تصفيف الشعر لدى سيدات شمال السودان الآن، وقد عثر على عدد كبير من الإمثاط المنتلفة الاشكال والاحجام من عصور مصر المنتلفة وكانت هذه الاحشاط ترخرف بمغتلف التقوش.



شكل (۱۳) : سيدة يصفف لها شعرها وتتناول مشروبا

#### ٧ \_ اللحية

حلقت اللحية من عصر الاسرات الاولى وربما كان حب المصرى للنظافة هو الدافع لذلك، وفى الدولة القديمة ظل الشارب الرفيع ممثلا فى تماثيلها وتقرشها ولكنه اختنى بعد ذلك ولم تمثل اللحية الهدبية إلا فى زى الملوك فقط. وهى لحية صناعة عبارة عن جدية صفيرة معنفورة جيداً لتبدو كلعية طبيعية وقد قلد العظماء في الدولة الوسطى. وقد قلد العظماء في الدولة الوسطى. أما في الدولة الحديثة فقد أصبحت اللحية نادرة وفي مناسبات معينة وكانت لحية الشخص العادي أصغر من لحية الملك ـ وكان للالحمة لحية عاصة وهي أطول من لحى البثر وتجدل على شكل صفيرة تثنى عند طرفهـــا المدبب إلى أعلى .

#### ٧ - الحسل

استميل العقود الرجال والنساء على السواء وذلك منذ أقدم العصور؛ وكانت العقود من أحجار كريمة وبصف كريمة ومن القاشاني وتنظم في خيوط بسيطة بها تميمة في الوسط غير أن هناك عقوداً عريضة تتألف من عدة صفوف, تتنظم خرزاتها بأشكال بديمة وتنتهي خلف العنق بثقل على هيئة شرابة (شكل ١٠)، أما الأساور فكانت من القرن والعظم والعاج والتحاس ووجدت كذلك أساور من الصوان ولكنها كانت دقيقة في أول الأس ثم حلت علها أساور أعرض وكان يلبسها الرجال والنساء على السواء حول المنزاع والساعد وكانت الحلاخيل شائمة بين النساء أما الأقراط فكانت إما المنزاع والساعد وكانت الحلاخيل شائمة بين النساء أما الأقراط فكانت إما مملقات تثبت بدبوس ينفذ في شعمة الأذن ، ويسدد أن الحلقات جاءت إلى مصر من الجنوب أما المعلقات فجاءت من آسيا ـ وقد امتنع جاءت إلى مصر من الجنوب أما المعلقات فجاءت من آسيا ـ وقد امتنع طشرة .

أما الحواتم فقد استعملت فى الحلى منذ أقدم العصور وتمددت أشكالها، وفى العصور المتأخرة أصبح ينقش عليها اسم صاحبها ولقبه أو تنقش عليها رسوم يقصد منها التوفيق والفأل الحسن وقد ينقش عليها أحيانا اسم الملك الحاكم .

ولم يستعمل المصريون (باستثناء الأسرة المالكة) غطاءً للرأس سوى القانسوة العنيقة المحبوكة التي سبقت الاشارة اليها عند الكلام على الشعر المستعار وكان الملك يضع تبجانا عتلفة أو عصاية للرأس ذات ثنايا.

أما الملكات فكن منذ بدء الدولة الحديثة بضمن الحلية التديمة التي تترى بها الآلهات وهي عطى شكل أثنى العقاب التي تنشر جناحيها عمل الرأس - وكانت نساء العامة في الحفلات تمكنني بإكليل أو شريط مزركش في أطرافه مشبك نفيس بشده وربطه .

وكان الأولاد في جميع العصور تقريبا لايمتازون بأى زى عاص للرأس ولكن ابتداء من الدولة الحديثة كانوا يضمون عصابة ذات ربطة عريضة حلت محل خصلة الشعر الجانبية، كذلك كانوا يضمون أحيانا بعض التيجان البسيطة إذا كانوا من الأمراء .

وقد امتان الرجال على النساء بالعمى والصولجانات وكان لكل عصا ولكل صولجان اسم خاص ودلالة خاصة وتستخدم فى مناسبات معينة . وقد أبطل استعمال الاصباغ والوشم منذ الدولة القديمة ، ولكن ظلمت العطور أهميتها البالغة حتى أن المصرى كان يرى ضرورة تزويد الميت بسيعة أنواع من العطور المقدسة ونوعين من الاصياغ ـ وكان الكحل يستخدم منذ أقدم المصور وهو من نوعين أخضر وأسود ووجدت لوحات الصحن التي كان يسحق عليها في المقار منذ ما قبل الأسرات ، ولم يقتصر استعمال المساحيق على المنكحل فقط بل كانت هناك مساحيق أخرى استعملت ابتداء من عبد الدولة الحديثة ربما كان استعمالها قد نقل إلى مصر من الحارج . ومن رسوم الحضلات والمآدب تنبين مقدار ضاية القوم برينتهم ، وكثيرا ما تسامل الأثريون عن كنه المغروط المندى كان يمثل فوق رؤوس السيدات وقد اتمضع أنه عبارة عن كومة من مواد عطرية دهنية . وكانت المرآة من أهم الإدوات التي عثر عليها في المقابر حيث اعتى المصرى باقتائها وتعددت أشكاله وكانت تصنع من البرنز المسقول ، أما مقبضها فقد اختلفت المادة التي صنع منها وتعددت أشكاله .

# الإدارة

من الملاحظ في مصر القديمة أن إسناد المناصب الإدارية للاشخاص كان كثيراً ما يرتبط بوضعهم الإجتماعي ، على أنه كان من الممكن في بعض الاحيان أن يرتقي بعض الاشخاص في مكانتهم الاجتماعية عند توليهم بعض المهام الإدارية .

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الملك كان صاحب السلطة العليسا في البلاد ، وأنه مصدر السلطات جميعا وقصره المحور الذي تدور حوله كل شئون الدولة ـ كا بينا أنه كان يستمين بيعض من يتوسم فيهم القدرة والائلاص من بين الحيطين به ، ولا يتأتى له أو لحؤلاء أن جهيمنوا

على كل صغيرة وكبيرة فى جميســع أنحا. البلاد إلا إذا كان لهم أعوان يشزفون على مختلف الشئون فى أقصى البلاد ودانيها .

ومن البديمي أن كل بقعة من البلاد كانت تخضع لنفوذ أقوى الرجال فيها ، وهؤلاء بدورهم يخضعون لنفوذ أقوى رجال الاقليم الذي يتضمن بقعتهم وهكذا مها أدى إلى ظهور عدد من الموسرين ذوى النفوذ في مختلف الانساء ، وانقسمت مصر منذ عصور سحيقة إلى ٤٧ إقليا : عشرين منها في الشيال ، ٢٧ في الجنوب و ينظراً لان الملك كان من التاحية النظرية على الاقل يمتلك البلاد جميها فإنه كان يمنح إمارة الاقاليم إلى المقربين من رجاله ، ولو أن الكثيرين كانوا من المنمة والنفوذ بحيث لا يمكن إحلال غيرهم في مكانهم إلا أن هذا التقليد ظل متبعا واستمرت إدارة الاقليم تعد متحة من الملك - ولا شك في أن بعض ذوى الحظوة استطاعوا أن يعنحوا إمارة الاقاليم التي كان يتولاها آباؤهم وما لبنت هذه أن أصبحت تنتقل في أسرات معينة استقرت في أقاليمها وحملت على مذه أن أصبحت تنتقل في أسرات معينة استقرت في أقاليمها وحملت على فاقليمه .

ولذا أصبح من الضرورى أن يسند الملك مهمة الإشراف على حكام الاتفاليم إلى من يثق فيهم ، وإذا نجد أن لقب د حاكم الرجه القبل ، أخذ يظهر منذ منتصف الاسرة الخامسة تقريبا أما لقب د حاكم الرجه البحرى ، فلم يعثر على ما يثبت وجوده إلا من عصر الدولة الرسطى حومن الملاحظ أن حاكم الرجه القبلى كان يعاونه ، العظياء العشرة للجنوب؛ الذي لم يكونوا في درجة واحدة من المكانة بل ولم يكن ليعضهم تصيب

فى الإدارة إلا إسميا فقط ، ولم يكن لهولاء نظراء فى الوجه البحرى (1) إذ يبدو أن الحاجة لم تمكن لتدعو إلى وجود أشالهم هناك ، ومع هذا كان مؤلاء ( فى الوجه القبل ) يعدون فى نفس الوقت قضاة ورؤساء فالمناطق التابعة لهم كا أنهم كانوا بمثابة مساعدين للملك ، وبهذه السفة حملوا ألقاب عتلفة منها « مستشار الآواس الملكية » ، « المشرف على المهام الملكية » ، « المشرف على المهام الملكية » المشرف على المهام الملكية » ، إلى غير ذلك من الآلقاب التي تدل على المهام التي كانوا يعتطلمون بها - ومنذ عهد الآسرة الحامسة كان يرأس هؤلاء « حاكم الوجه القبل » ، إلا أن هذا اللهب سرحان ما فقد قيسته المهلية وأصبح من ألقاب الشرف - ولم يعثر على نظيره « حاكم الوجه البحرى » إلا في عصر الدولة الوسطى وربما كان ذلك لان إدارة الدلتا ظلت عنذ أقدم المصور حتى الدولة القديمة على الآقل تختلف بعض الشيء عن إدارة الوجه القبل .

ويلاحظ أن كل إقليم من الآقائم التى انتسمت إليها البلاد كانت له عاكه وجيشه وعنازن غلاله - أى أن الحسكم في عبد الدولة القديمة كان لامركزيا إلا فيا يختص بالحزيئة العامة للدولة ، فني كل إقليسم أملاك للمخريئة العامة يشرف عليها مندوبها في الإقليم وإلى جانب هذه توجد في العاصمة إدارة مالية مركزية للدولة ذات اختصاصات متعددة وينجسر أعمالها طوائف عنتلفة من الموظفين فنهم الكتبة ورؤسائهم ومنهم المشرفون ومنهم أمناه الحزانة ، ويظهر أن هؤلاء الاخيرين كان يوكل إليهم أمر

<sup>(1)</sup> أرمال ــ رانكه ، المربع السابق من ١٨-٨٢-

الحصول على الممادن والأحجار الثمينة ولذا كان من بين اختصاصاتهم الإشراف على البعثات التي ترسل للحصول على هذه الموارد فكان منهم من يلقب والمشرف على المشاة ، ، والمشرف على الاسلحة ، ، والمشرف على حركات السفن »، والمشرف على عبال الإله ، ، والمشرف على مهام الملك ، ... النم .

وإلى جانب هـنه الإدارة المركزية وجدت إدارات أخرى مركدزية تنولى شئون ذات أهمية خاصة ـ مثل الإدارة المركزية للاشراف على الأراضى الرراعية ومخازن النلال والادارة العليا القصاء وكان المشرف على كل من هذه الإدارات يحاول أن يوسع من اختصاصه بعنم إدارات تحت إشرافه وفي كل من هذه الإدارات يوجد عدد من الكتبة ميشرف عليهم « رؤساء كتبة » و « مشرفين » - وكانت بعض هذه الإدارات في الدولة القديمة خاليا ما تنبع الوزير مباشرة .

وقد ازداد حدد الوظائف في العاصمة وتنوعت ألقاب الموظفين إلى أن أمسيح بعضها ذو طابع رنان يرضى غرور من يشغل مثل هدف الوظائف فئلا أصبح قائد الجيش ومستشار جميع البلاد الاجنبية ، ورميس كهنة مين شمس «مستشار السياء ، وهكذا .

وعندما يكون البيت المالك قويا كان حاكم الإقليم يعد موظفا إداويا تحت إشراف البسلاط ولذا كان يدفن. في جبسانة العاصمة على مقربة من مقبرة الملك شأنه في ذلك شأن موظفي البلاط الآخرين ـ أما عند صمف الملوك فإن حاكم الإقليم كان يشمر بالاستقلال ويعتبر إقليمه دويلة صغيرة تعلكها أسرته، وكثيراً ما كان حاكم الإقليم يحاول توسيع رقعة إقليمه على حساب الاقاليم الاخرى ويهي كل منهم مقبرته في عاصمة إقليمه

ويؤرخ الحوادث بحسب ناريخ حكه لإقليمه أى أن حكومة الدولة أصبحت حكومة إقطاعية، وما أن استقر الأس لمؤسس الاسرة الثانية عشرة إلا وأخذ يثبت الحدود بين الاقالم المنتلفة ويقرب إليه الاسراء الاقوياء ويعرل غير المخلصين ويعين بدلا منهم حكاما يثن فيهم، وهكذا أصبح أسراء الاقالم في الدولة الوسطى أسراء إقطاع عظمين للبلك - وكانت حكومة الإقلم صورة مصغرة لحكومة الدولة فكان الإقلم صوراته الى كان أمينها يشرف على كل من يعملون من أجل الأمير في عنتلف المين والصناعات ولل جانب هذا الموظف الكبير يوجد جيش من المشرفين والكتبة مثل ولل جانب هذا الموظف الكبير يوجد جيش من المشرفين والكتبة مثل والمناهدي ، والمشرف على المنشرف على الجند ، والمشرف على عفازن الغلال ، ، والمشرف على بالفرعون فيحيط نفسه بحاشيته وبجمل بلاطه صورة مصغرة للبلاطالملكي ومع هذا ظلت الإدارات المركزية التي عرفت منذ الدولة القديمة دون تغيير ولها فروعها الثابتة في الاتحالم بل وزادت أهمية عما سبق ، ومن تغيير ولها فروعها الثابتة في الاتحالم بل وزادت أهمية عما سبق ، ومن تغيير ولها فروعها الثابتة في الاتحالم بل وزادت أهمية عما سبق ، ومن

وقد تغيرت الحال في عهد الدواة الحديثة ، فقد بدأ الملوك منذ أن طردوا الهكسوس يسيطرون على البلاد واعتبرواكل ما حرروه يقسوة السلاح ملكا خاصا وانتهى أمر معظم أمراء الاقاليم والنبلاء وأصبحت كل الاملاك ملكا للفرعون فيا عدا أملاك الكبنة ، ونظراً للمدور العظم الذى قام به الجيش في حرب الاستقلال فقد ازدادت مكانة أفراده حتى أصبحت له القوة الرئيسية في الدولة وأصبح يتدخل في كثير من أشتونها ، ولكن ما لبت قوة الكهنة أن أخذت في الازدياد هي الاخرى

حتى فازوا بقدر كبير من الساطة أيينا .. وهكذا نجد أن كبار رجال الجيش من جهة وكبار الكهنة من جهة أخرى قد تمكنوا تدريجيا من انتزاع الكثير من الامتيازات التي كان يتمتم بها الأمراء والنبلاء من قبل .

وتظراً لتوسع الدولة الحديثة ركثرة فتوحاتها زاد عدد الاجانب فمصرسوا م جاءوا كأسرى حرب أو كرقيق أو كجنود مرتزقة وقد استخدم هؤلا مؤسختنف الاعمال وارتفنه شأن السكتير منهم وزاد نفوذهم وأصبح منهم عدد وفير من كهار موظني الدولة ووصل بعضهم إلى مكانة سامية في بلاط الفرسحون نفسه .

وقد أدى هذا التوسع أيضا - إلى جانب ما حدث من تطور اجتهاعي-إلى تنوع الإدارات وضغامة عدد الموظفين وكان أكثر هؤلاء عـــدداً بالطبع هم الكتبة الذين كانو ايسجلون كل شيء ، فا من وارد إلى المخازن وما من منصرف يمكن إثباته إلا إذا كان مسجلا - كا كانت كل المقود والمعاملات الرسمية تسجل في وثائق تحفظ في إدارة السجلات وقد تعمل منها بعض النسخ أيضا - وكان كل موظف يحرص على مرصاة رؤسائه وعلى حسن معاملة زملائه له وإلا تعرض الكثير من المتاعب .

وكما هر الحال فى كل عصر كان بعض كبار الموظفين يميلون إلى جمع السكبير من الاختصاصات فى أبديهم، وقد أدى ذلك إلى تمتعم بالمديد من الالقاب بينها عجزوا عن الاضطلاع بميام وظائفهم فاكتفوا بمباشرة شتون أهم هذه الوظائف عاركين بقية اختصاصاتهم لصفار الموظفيين ، وبالندريج فقدت هذه الالقاب دلالها وأصيحت ألقابا جوفاء .

وكان يتبع كل إدارة من الإدارات عدد من العال والصناع وهؤلاء كاثرا يقسمون إلى فرق لكل منها رئيس ، وقد وردت إشارات كثيرة يفهم منها أن العهال لم يكونوا دائما طائفة بأئسة بل كانوا بمصلون على عصصات تسمح لهم بحياة غير حسيرة ، فكان منهم الذووجون ومنهم من كان له بيته ومقبرته الحاصتين به وبعضهم كان على ثبىء من التقافة ــ غير أننا نجد من بعض الإشارات الاثنرى ما يفيد إلى أنهم كثيراً ماكانوا يتمرضون للاستفلال أو الازمات بسبب تأخير صرف أجورهم ومخصصاتهم حتى أنهم كانوا يثورون في بعض الأحيان ويضربون عن عملهم إلا إذا أجيبت مطالبهم كا حدث بين عهال المقاير في عهد رعمسيس الثاف ، ومن هذا نرى أن مؤلاء المهال كانوا يتمتعون بقسط من الحرية لايتوافر للارقاء الذين كانوا فالها من الاثهرى والعبيد.

## الـديانـة

ليس من المفالاة في شيء القول بأن دراسة الديانة المصرية تشمل في الواقع نحو نصف علم المصريات ، وهي تستمد عناصرها الاولى من البيئة المصرية، فالشعور بالولاء والحب أو الحتوف والرهبة تجاه عنصر من عناصرها جمل المصري يعتقد بقدرة ذلك المنصر أو يتجنب أذاء . وبالعلميع كانت بعض هذه العناصر شائمة معروفة للجميع مثل الظواهر الطبيمية ، كانت بعض هذه العناصر شائمة معروفة للجميع مثل الظواهر الطبيمية من عناك عناصر أخرى كانت تؤثر في حياة الانسان اليومية وهي تنتلف من إقليم لملى آخر وبين جماعة وأخرى ـ وقد وجد الإنسان أن العناصر العليمية كالشمس والقمر وغيرها بعيدة عنه ولم يعرف كيف يتقرب لها تقرب المناصر المناصر الخياء ومن الخاجات بعض الجماعات منها ونسب نفسه إليها ومن ذلك نشأت العاواطم ، إذ كانت بعض الجماعات مثلا تقدر بعض بحيات حيوان أو نبات معين فتتخذه لها رمزاً وطوطها .

كذلك وجدت هذه الجماعات أن بعض الكاتبات لها تسرة خارقة أو أنها كانت تنصف بالقدرة على الحلق أو الثبوت والدوام أو القضاء على غيرها من كائنات ، فرأت إحدى الجماعات أن الثور مثلا قادر على الإخصاب وإنتاج الدرية فقدسوه كما وجدت جماعة أخرى أن نوعا من الاشجار له صفة الثبوت والاستقرار فقدسوا هذا النوع من الفجر ورأت جماعة ثالثة بأن المبؤة تمثل البطش والقوة فقدسوها وهكذا .

## تطور التفكير الديني:

وجد المصرى القديم في الكاتات المحلية صفيات الحلق ولكنه لم يفكر في كيفية الحلق بعسبد - ولم يبكن هناك ما يمنع من تقديس الطواهر الطبيعية جنبا إلى جنب مع الكاتات المحلية كم أن انتصار جماعة من الجماعات على ما جاورها كان يعد بالتالي إنتصارا لممبردها على معبود الجماعة المفلوبة ومع هذا كان يسمح لممبود الجماعة المفلوبة بالبقاء كظهر آخر للمبود الأقوى أو كمثل لصفة من صفاته.

ويعد الانتقال من تمثيل المعبودات المحليسة في صورة الحيوان أو بعض الكائنات الآخرى إلى تمثيلها في صورة إنسائية تطورا كبيرا لم يصل إليه المصرى إلا بعد أن بلغ مرحلة معينة من الحضارة، فبداية تمكم الإنسان وسيطرته على الحيوان والعالم المادى من حوله من جهة وبداية التقليل من شأن القوة الجميائية من جهة أخرى جعل الانسان يقدر ما البشر من مزايا فتخيل آلهته في صورة إنسائية . ولكه التميير ينها صار يصورها على هيئة الإنسان مراس يمثل رأس المعبود الاصل أو برأس أصورة الإله آمون

فى هيئة آدمية برأس كبش وصور الإلهة حتحور برأس آدمية ولها قرون بقرة وهكذا .

وبالطبع كان تمثيل الآلمة فى هذه الهيئة الإنسانية بمسا ساعد على التفكير بأن هذه الآلمة لها من المشاعر ما يحاكى مشاعر البشر من حب وبفض ، وأن هذه الآلمة تحمى و مصلى و تعاقب و تأخذ و هكذا بما لا يمكن التعبير عنه عند الحيوان أو الجاد . ومن جهة أخرى أعطيت لحده الآلمة صفات تتعلق بالإنتساج والتناسل وبالخلق والموت ودفن المؤلى ... المخ.

ولذا كانت بعض الآله... من الذكور وبعضها من الإناث . . كذلك أعطيت الآلهة بعض المهام والاعمال الحاصة التي غان المصرى أنها تقوم بها فضلا عن صفاتها الاصلية ، فشلا كان الإله خنوم فضلا عن اعتباره الإله الذى يصور الاجنة في الارحام أو الإله الحالق كان يعتبر كذلك إله الماء التي أو إله منابع النيل وكان أبو منجل رمر إله القمر تحوت يعد كذلك الإله العالم وكاتب الآلهة .

وقد تطورت المديانة من دقت لآخر وظهرت معتقدات جديدة ولكن (كما سبقت الاشارة) لم تختف المعبودات القديمة وكانت التتيجة أن تعتمدت الديانة المصرية تعقيداً شديداً لاشتراك كثير من الآلحة في صفات واحدة وإن اختلفت مدارلاتها .

وكان المصرى مسالما بطبعه وقد أثر ذلك فى ديانته فلم تتسم آلهتسه بصفات العنف أو حب سفك الدماء كما هو الحال بين آلهسسة المهالك الآخرى .

#### نشاة الإساطر:

سبقت الاشارة إلى أن المصرى قد تأثر في ديانته بمظاهر البيئة التي عاش فيها واتخذ من عناصر هذه البيئة آلهة تميزت بصفات ممينة، وكان يتخذ لهذه الآلهة تموذجا من العيوان أو العياد أو يقيم له التماثيل التي تقرب الممبود لإدراكه - أما في حالة التفكير في المعبودات التي يصحب عليه إدراكها فانه كثيراً ما كان يلجأ إلى الخيال ، فحينا قدس السماء مثلا تصورها على هيئة بطن بقرة عظيمة شكل (١٤) أو المرأة ترتكز بروج



شكل (١٤) : إلهة السهاء في هيئة بقرة

من طرفيها على الافتى الشرق بينا ترتكز بالاورج الآخر على الافســق الشرق - كما كان يتصور أحيانا أن أركانهـا قائمة فوق أربعة جبــال أو تحولة على أربعـــة أعمدة ، كذلك تصور الارض في هيئة رجل مستلق على ظهره (شكل ه) ، وهكذا ذهب به الغيال بعيداً ولكنه في خياله هذا كان يحاول تفسير الظاهرات الطبيعية بتفسيرات تتمشى مع ما يلسه ويقع تحت حسه في بيئته ـ ولذا فإنه حينا أراد تفسير ظهور الشمس في هيئة جمل ( جمران ) يدفع يوميا ئم اختفائهـا تصور إله الشمس في هيئة جمل ( جمران ) يدفع



شكل (١٥) : إله الساء في هيئة امرأة وإله الارض كرجل مستلق علىظهره

أما مه بيضته حيث ظن أن الجمل حيوان خنى يعنم بيضه بنفسه ،أى أنه كإله الشمس كجمل كبير كإله الشمس كجمل كبير يخاق نفسه بنفسه يول. يوميا كل صباح فى الأفتى الشرق ويختفى مساء فى الأفتى الفرق .

ولم يترك المصرى مظهراً من مظاهر الطبيعة التي أحاطت به دون أن يتكر فيه ويحاول تفسيره فلعب غياله دوراً خطيراً في تفسير ما عجز عن إدراكه وتعددت التفسيرات عن إدراكه وتعددت التفسيرات واختلفت باختلاف المذاهب أو المقكرين ونشأت أساطير مشوهة عن كثير من الآلمة عا زاد في صموبة إدراك كنه الديابة المصربة.

كذلك أشرنا إلى أن المصرى قد اعتقد بأن من الآلهة ما هو مذكر ومنها ما هو مؤتت فأدى به ذلك إلى إدماج الآلهة في أسر إلهية بتراوج بعض تلك الآلهة التى ترتبط معا ببعض الروابط وهداه تفسسكيره إلى لليحاد يجموعات أسرية تمثل الإله الآب والإلهة الزوجة والإله الابن، كذلك وبط هذه الآلهة بعضها بالبعض بعلاقات حسب الدور الذي يقوم

به الإله أو حسب وغيفته أو خصائصه، فثلا كان الإله أوزريس إلها خيراً تروج من أختة إيريس وكان شقيقه ست إلها شريراً وكان زوجا لشقيقتها نفتيس وقد كاد لاخيه أدوريس وقتله واستطاعت شقيقتاه ايريس ونفتيس ( زوجة ست ) أن تجمعا أشلاء أدوريس كا أمكن أن تعيد ايريس الحياة إلى زوجها أدوريس فاتبجب منها ولداً هو حورس، ولكنه فضل أن يترك هذا العالم ويعيش في العالم الآخر ويحكمه بينها طالب ابنه حورس بحقه في ملك مصر الذي اغتصبه عمه ست فكان الإله تحوت خير معين له على استرجاع حقه المسلوب منه .

ومن الآلهة من كانوا يعتبرون حماة لطوائف معينة من الناس اعتمادا على الخصائص التي امتازوا بها ولشهرتهم في نواحي معينة ، فنلا كان الإله تعوت يعتبر حاميا لطائفة الكتاب لما له من شهرة في العلم والحكة كاأن بتلح كان يعد حاميا للفنانين أما الأطباء فكانت الإلهة سخمت إلهة منف التي في شكل اللبؤة راعية لهم ثم في المصور المتأخرة حينها أله واعتب أصبح هذا إلها للاطباء وكانت سخمت في نظرهم أما له كذلك كانت الإلهة ماعت التي تمثل الحق والصدق والمدالة تعد راعية للوزراء والقعناء ومكذا اتخذت كل طائفة من العلوائف المهنية حاميا أو راعيا من الآلهة كان طعة الشعب يتخذون في الغالب معبودهم الحلى راعيا لهم .

ولا شك أن طائفة من العقداء على الآقل اعتقدوا في وجدود إله خالق يسيطر على الكون بدليل أن بمدعن النصوص تشير إلى أن الإله كتمبير عام أو كإله واحد، ومن ذلك مثلا ما جاء في بعضها بأن وما يحدث هو أمر الله ، ولكن كان لابد من تقريب صفات هذا الإله

للعامة فاتخلت له صورة ترمز إلى أكثر صفياته وضوحا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعلى هذا لم تمكن الحيوانات أو التهائيل التي قدست لتقدس على أنها المعبود نفسه وإنما كانت كرس لصفة معينة في المعبود إلا أن العامة قد أخطأوا فهم المقصود من تلك الرموز وتعبدوا لها . والواقع أنه لا توجد عقلية مهما كانت بدائية تعتبر الحيوان أو الجهاد أو حتى الأنسان إلا صورة أو موضما القرة المقدسة أو الظاهرة المقدسة التي تعتلها ، والمصرى شأنه في ذلك شأن الشموب الاخرى أراد أن يتقرب إلى تلك القيوة في طله المادى، ولمكن مع الأسف حدث . كما يحدث في كل المصور .. أن أعندت العلوائف الدنيا من الشعب تلك القييبيات خرفيتها فعبدت العمور .. أن المختارة نفسها من هذا العالم المادى .

وبالطبع كان كل إقليم يحاول جاهداً أن يجمل لإله المحل دوراً هاماً فحاك حوله الاساطير التي تبرز هذه الاهمية وعوملت الآلهة في هذه الاساطير كالانسان فصارت محببة لدى الشعب ، وخضع الدين الرسمى لهذه الاساطير لما لها من سيطرة على التفوس .

ولا ربب فى أن المصرى كان يتساءل عن كنه المخلوقات والظواهر الطبيعية التى من حوله وعن كيفية نشأتها ووجودها وبهسذا تدرج إلى التفكير فى مشكلة الخلق - ثم تساءل عن المشكلة السكبرى وهى مشكلة نشأة العالم المحيط به، ولم يطل به التفكير كثيراً حتى اهتدى بخياله إلى تكوين فكرة اتخذ عناصرها من البيئة المحيطه به فتمثل فى الفيضان ماء أزليا أطلق عليه اسم ولون، وقد دعاء إلى هذا التفكير أن الفيضان تستمر مياهه

فترة من الوقت ثم تبرز من تحتها الارض تدريجيا وفي هذه ينبت الورح وتدب الحياة، وعلى ذلك ظن بأن العالم في بدء تكويته نشأ من ماء أذل برزت فيه قمة تل مودهر ثم ظهرت المعالم الأولى للحياة فوق هذا الله أو أن زهرة من اللوتس ظهرت فوق سطح هذا الماء وعلى هذه برز الكائن الاول في هيئة طائر أو كائن هو الذي خلق السموات والارض والآلمة الاخرى - وقد اختلفت الاساطير المتصلة بنشأة الخليقة وبالطبع كان كل إقليم يحاول أن يجعل من إلهه المحلى الإله العهم في نشأة هذه الخليقة أو خالقها وكانب أشهر المدارس التي اتجهت إلى ذلك هي مدارس هليوبوليس ومنف والاشهرين.

## مدرسة هليو بوليس:

تذكر هذه المدرسة أن الإله آتوم تمكون فى المباه الازلية تون قبل أن تتكون السهاء والارض أو الدودة والعلقة ولم يحد مكانا. يقف فيه فوقف فوق تل ثم صعد فوق حجر دين بن ، فى هليربوليس ـ ووجد نفسه وحيداً ففكر فى خلق زملاء له وحمل من نفسه ثم تفل أو أمى وأنجب هذان الاخيران بدورهما أزوريس وست وتفتيس وأيريس، وقد عرف هؤلاء الآلهة التسمة باسم الناسوع المكبير ـ وعلى حسب هذه التظرية لم يكن حوريس وتحوت ومعات وأنوبيس صنعن هذا الناسوع وإن كان لهم دور هام فىالاساطير

وقد تغالت المدن الكبيرة فى محاكاتها لهليوبوليس وكونت جموعة إلهية على رأسها إلهها المحلى فكانت همذه المجاميع تتجاوز التسعة فى كثير من الاحيان فمثلا كانت بجموعة طيبة الإلبية تتألف من 10 إلها، كا أن بعض المدن الاخرى لم تجد من الالهة ما يناسبها فجملت بجموعاتها تتكون من آلهة تتكرر أسماؤها فمثلا كانت بجموعة أبيدوس تتألف من إلهين باسم خوم وإله باسم تحرت وإلهين باسم أوب وات وهكذا .

والغريب أن كل مجموعــة من هذه المجاميع كانت تصامل كإله واحد.

#### مدرسة مثف :

اعتبرت منف إلهما بتاح أبيد من آ ترم كا أنها ذكرت بأن بتساح خلق من نفسه نمائية آلهة أخرى سميت كلها باسم بتاح ( وإن كان البشر قد أطلقوا عليها أسهاء أخرى) وذلك لتسكون مع بتاح الاصلى تاسوع يعا دل تاسوع هليوبوليس وقد أرجمت هذه المدرسة كل ألهة مصر إلى بتساح والإله الثانى بتاح نون والإلهة الثالثة ( بتاح نونيت ) في هذا التاسوع هما اللذان أنجها آتوم أى أن آترم وهر أعظم آلهة هليوبوليس قد اعتبر في هذه المدرسة أقل شأنا من الإله بتاح كما أن شفتى آترم وأسنانه التي تفر بها شو وتفنوت قد استمارهما من بتاح 'كذلك اعتبرالقلب واللسان من أطياف بتاح وهذان كانا يمثلان تموت وحورس وقد خلق اللسان ،

وقد تأثرت المعابد المختلفة بتصاليم منف فاعتبرت الآلهة التي قدست فيها أعضاء للإله الرئيس في المعبد .

ولما كان لأوزير مركز خطير في اللاهوت المصرى فإن تعاليم منف جعلت منه تابعا من أنباع بتاح وجعلت منف الميدان الذي جسرت فيه أم الاحداث التي تعرض لها هذا الإله ففيها توجه أدوريس إلى العلم: السفلي بعد أن انتشلته إيريس ونفتيس وفيها حاول جب ( والدأدوريس ) أن يصلح بين حورس وست وهكذا ...

## مدرسة الاشبولين

سميت هذه المدينة كذلك لأن بجموعة الآلهة فيا تتكون من ممانية لاتسعة كالمعتاد، وتعتبر هذه المدرسة. من تخريج منف لأن أول الكائناء فيها هو الإله تاتلن خالق الآلهة الثانية وعالق البيعنة التى خرج منها إله الشمس فيو جد ( والد آباء ) الآلهة جيما ـ أما الآلهة الثانية فكانوا عبارة عن آلهة تمثل أربعة ذكور في هيئة الصفادع وأربعة أناث في هيئة الحيات وكل زوج منها يمثل مظهرا من المظاهر التى كانت تسود العالم في البداية، فالووج الأول فون ونونيت يمثل الفراغ اللانهائي والووج الثاني هو حود ودوسيت ويمثل الماء الازلي والووج الشيالك كوك وكوكيت يمثل الظلمة والووج الرابع نياو وزوجته نيسات أو آمون وأمونيت

ولانعرف الكثير عن دقائق تعاليم الاشمونين لقلة ما تخلف ضها ولكتنا نعلم الكثير عن أثر هذه التعاليم في مدينة أخرى نقلت عنها في عصور تالية ، وهذه المدينة هي طبية التي تشير الاساطير إلى أن بعض آلمة الاشمونين تسربت إليها ، ومن هذه الألحة آمون كما استقرت تعاليم كثيرة من تعاليم الاشمونين في هذه المدينة أيضا إلا أن طبية لم تكتف بالمنة بل إن عماكاتها لمدرسة منف جعلتها تضمع إلها قباسل هؤلام الثانية ولم يكن هناك بد من أن يكون آمون هو ذلك الإله الذي خلق

بقية التاسوع مع أنه أحد الآلهة الثبانية فى الأصل، وعلى ذلك تخيلوا إلها فى ميثة ثمبان أطلقوا عليه إسم (كم ات اف) أى • ذلك الذى أكل رمانه ، أو يمثى آخر هو الذى اتتهى أحمه ، وهذا الإله أنجب إلها آخر اسمه و لمي رسا ، أى (خالق الأرض) وهذا بدرره خلق الثبانية آلهة الأولى التي منها نشأت الخليقة ـ ومع كل فقد كان «كم ات اف ، فى نظرهم هو «آمون العظم» معبود الاقصر وخالق الارض وإله التناسل.

## طبيعة الألهة

نظر المصرى الألمته على أنها كائنات أعلى قدرا من الانسان والانحف عنه كثيراً ــ والواقع أن المصرى قسم سكان العالم إلى ثلاثة أقسام هي الناس والآلحة والموتى. فالاسطورة التي قيلت عن نشأة الحليقة تبعا لتعالي طبية أى التي تأثرت بمدرسة الاشمونين تذكر أن الدنبا كانت (حينها خلقت الآلمة الثبانية ) لاتزال في ظلام وأن هذه الآلمة الثبانية اندفعت مع تيار المياه الازلى إلى الاشمونين ( أو وصلت إلى منسف أو إلى هليوبوليس) وهناك خلقت الشمس ثم رجعت إلى طبية ولما أتمت صعها بخلق العالم انتهى أمرها ولحقت بالثعبان دكمات اف، في عالم الموتى بطيبة عشرة أيام . فلم تمكن فكرة موت الإله غربية لدى المصرى بمل كالت عشرة أيام . فلم تمكن فكرة موت الإله غربية لدى المصرى بمل كالت شيئا مألوفا في تفكيه وحلى ذلك اختلط أزوريس ديكم ات اف ، كا أصبح تمون هو دوح أزوريس أى أن جسد آمون في الدنيا السفيل كان أزوريس وكان آمون هو روح الدى يرور هذا الجسد ، أى أنه كان كاله الشمس عند تحواله في الدنيا السفيل أنناء الليل حيث درور جسده أزوريس .

واعتبار آمون روح أزوريس بجملنا نتعرض لمقيدة المصرى بأن الانسان كانت له روح «با» وقرين «كا» وبالطبع كان للإله ما كان البشر وكانت روح الإله تسكن تمثاله الذي في معبده ولكنها كانت كذلك طليقة تتجول في أماكن أخرى وخاصة في السهاء .. كما أنها كانت تسكن العيوان المقدس في معبده ، فكان أبيس مثلا روح بتاح كذلك كان في عصر متأخر روح أزوربس أبينا ، وكان الطائر الخرافي . فينكس ، روح . سبك، أما د تیس مندیس ، فكان يمثل أرواح أربعة آلهة هي درع وأزوريس وجب وشو » ... ثم تطور الامر فأصبح للإله الواحد أرواح عتلفة وقرائن متعددة فللإله رع نثلا سبخ أرواح و ١٤ قرين ولم يمكن التعرف على هـذه الارواح السبعة وإنما عرفت الاربعة عشر ١٤ قرينا التي كالـــت من الذكور ولها ما بماثلها من الآناث وهذه القرائن هي التي تتمثل في قوى السحر والبهاء والتصر والقوة والنمو والطعام والاستمرار والنظر والسمع والشبع . . . . النع . كذلك تشير بعض الاساطير إلى أن إله الشمس كانت له أربعة رؤوس على هيئة رأس الكبش وتقوم كلها على عنق واحد وكانت له ٧٧٧ أذن ومثات الآلوف من القرون، ورؤوس الكياش الأربعة كانت تمثل آلية الرباح الأربعة إلى آخر ما جاء في تلك الحرافات -كذلك كانت القرائن الأربعة عشر مع إنائها تنشر الخير مثل النيل والحقل ... الغ . وبما أن الملك كان ذو صفات إلية فقد كانت ل أرواح كثيرة كذلك كانت له قرائن مختلفة، وبعض الافراد كانت لهم أيينا أكثر من قرين ف حالات عاصة ـ وكان يكني عن عزيمة الملك أو سلطته القوية بتعبير وأرواح الملك ، اذا ما ترجنا هذا التعبر حرفيا، كما كان بكني عن آلمة المدينة بأرواح المدينة .

ولما كثر النطط وأصبح عدد من الآلهة يسمى باسم واحد فقد حاول المصرى أن يميز بينها فئلا كانت هناك سخمت عبوبة بتاح وسخمت سيدة الصحراء العربية وسخمت في بيت باستت ولم يتسنى ذلك في كثير من الحالات إذ أتنا نطالع في التصوص ما يفيد وجود مثات من الآلهات حتمور كما أن الآلهة ذات الآسم الواحد كثيراً ما اختلطت بسخها ببعض ابن الجزيس ويستدل بين حورس أدفو و قرص الشمس الجنح ، وبين حورس ابن إيريس ويستدل من أسطورة حورس ادفو على أنه كان يصحبه الإله رع هو وتحوت في سفره من الحدود النوبية إلى مصر وقد انتصر على أعداء رع ، وكان تحوت يسمى الآماكن والبلدان التي مروابها كذلك تدل الاساطير على أن الآلهة كانوا ملوكا على مصر العليا والسفلي وعرف الناس مدة حكم م ، وقد ذكرتهم بردية تورين مبتدئة بالاله جب ثم أوزير وست وحورس ثم تحوت ومعات ومن بعدهم آلمة أقل شأنا وفي آخر وست وحورس ثم تحوت ومعات ومن بعدهم آلمة أقل شأنا وفي آخر المصور الآولي .

## ألموادت التاريخية وأثرها

لاشك فى أن الأحداث التاريخية كانت ذات أثر كبير فى تعلور الديانة المصرية فإذا ماتظرنا إلى ألقاب الملوك وإلى القضص الدينى والاساطير المختلفة فإننا نبعد مايشير إلى ذلك إذ يذكر ماديثون بأن مصر كان يحكما قبل المصور التاريخية حكام من الآلحة أى أسرة الهية ، بتاح ورع وشو وجب وأوزير وست وحوريس ، وبعد ذلك حكمت أسرة من أشباه الآلحة ثم عشرة ملوك من الارواح أو من أتباع حوريس حكوا قبل

مينا ، وتشير بردية تورين إلى نفس الترتيب تقريباً .

وتدل الشواهد الاثرية على أن اتباع حوريس وصلوا إلى وأدى النيل عن طريق وادى الخامات واستقروا بالقرب من ففط حيث كان إلها المحل مين ، وكان المبود الوطنى فى مصر كلها هو الإله ست - وكان حوريس وأتباعه عساريين متفوقين بها لديهم من أسلحة فلم يمكنوا طويلا فى قفط أو ما جاورها فتحركوا شمالا حتى استقروا فى غرب الدلتا، ثم وفعت عليهم أقوام من شرق الدلتا يدينون بنفس الدين ويعرفون الاسلحة المعدنية وقد أطلق عليهم أصحاب الرمح فاتصلوا بأتباع الاله حوريس الدين كانوا فى غرب الدلتا حتى أصبح هذا الإله الها لغرب الدلتا كله .

ثم جاءت بعد ذلك هجرة من غرب آسيا تمت قيادة أوزير الذي كان على ما يحتمل ملكا عبد ثم أله فيا بعد وقد استقرهؤلاه في شرق الدلتا، ولم يكونوا من المحاويين بل كانوا رحاة ورجال سلم وسرعان ما اندبجوا في أهل البلاد الذين وأوا في أوزيريس صورة للاله الطيب وأعا لإليهم ست ، كا أن أوزيريس وقومه كانوا يميلون إلى أهل شهال الدلتا وإلمهته إيزيس - وفى نفس الوقت جاءت كذاك بجوعة أخرى من المباجرين اخترقت الدلتا نفس الوقت عند رأسها في هليوبوليس - وكان رع هو قائدهم وإلمهم ويحتمل أنهم جاءوا من التبال الشرق البحر المتوسط أو من جزره وكانوا على جانب من الثقافة والفهم ومعظمهم من التجار وأصحاب الحرف.

وقد وجد جوریس وأتباعه أمورا مشتركة بینم وبین أوزیر وأتباعه وقد نتج عن ذلك أن غرب الدلتا تحت قبادة حوریس وشهال الدلتا تحت قیادة إربس ارتبطارا برباط ود وسلام مع أوزیر وأتباعه وكذلك مم ست، ورأى المتعبدون فى إيريس ذرجة لأوذير وحوريس إبن لهها وست شقيق لأوذير : وبيا أن حوريس الذى اعتبر إلها السياء كان يعترف بالإله ست فإن أتباع رع كذلك اعترفوا بالإله الوطنى ست ولسكتهم لم يعترفوا لأوذير فى أول الام، وبعد أن استفرت الأمور بين رع وأوذير وأخذت وحدتها فى الظهور بدأ يظهر لون من التنافس بين ست وأوزير - « فبفضل الشاط الحربي لحوريس وطرق أوزير السلبية وثقافة رع تمكونت علمكة فى مصر السفلى بقيادة حوريس وكانت عاصمتها بوثو ، وكان طابع هذه المملكة سليا وفقا لما تميز به أوزير الذى تشط أتباعه فى التبشير له حتى المتد تفوذه إلى أبيدوس أو ما بعدها ويعد هذا أول اتحاد بين الدلتا والصعيد ،

ولكن سرمان ما غضب ست وأتباعه ولم يكن أوزير قائداً حربيها فتراجع إلى بوزيريس موطنه في الدلتا وذبح هناك؛ ولكن أتباعه اعتقدوا أنه بمث ليحكم العالم السفل وأصبحت إيريس وحيدة ، أما رع فقد وقف موقف المحايد \_ إلا أن هذه الأمور استثارت حوريس الذي كان قائداً وملكا على مصر السفل فأراد أن ينتقم لأبيه ونشب صراع جديد بين حوريس وست وفي هذه المرة تغلب حوريس وغيرا الصميد فاضطر ست وأتباعه إلى التراجع أعلى النهر ثم إلى الواحات والصحارى، وقد يدل هذا على الترجيد الثاني المن حدث من الدلتا أيمنا قبل الترحيد الذي قام مينا ويعد بداية عصر الاسرات .

وفي نفس الوقت جاء وافدون جدد من الصميد شقوا طريقهم إلى الدلتا وكانوا يجملون أفكاراً جديدة ، ولم يكن رع ليمني كثيراً بالصميد أو بأعمال حوريس ولكنه كان يميل إلى ست ويفضله، وسرعان ما حدث احتكاك بين الصعيد والدلتا ـ وظل أتباع حوريس الاوفياء على ارتباطهم به وكان معظمهم من الجنوبين، وأصبحت المداوة صريحة بين أتباع حوريس في الصعيد وأتباعه الشهاليين الذين تأثروا بالافكار الجديدة ولكن أهل الجنوب انتصروا آخر الامر تحت قيادة أحد أتباع حوريس وهو الملك مينا الذي أعاد توحيد مصر، وهذا هو التوحيد الثالث الذي بدأت على إثره المصور الترويخية وقد أصبح اتخاذ اللقب الحوريسي لدى الملوك تقليداً طوال المصور الفرعونيية باستشاء الملك و بر ـ اب ـ سن ، الذي اتخذ القب ست بدلا منه ، وربما كان ذلك لائه كان يدين بهذا المعبود ولا ينتمي ست بدلا منه ، وربما كان ذلك لائه كان يدين بهذا المعبود ولا ينتمي الاتباع حوريس .

ومنذ عبد الاسرة الرابعة ببدأ نفوذ رع في الازدياد حتى أن ملوكها التخذوا أسماء تتضمن اسم رع في نهايتها ، وبعد ذلك انتقل الملسسك إلى بيت ينتمى إلى كهنة هذا الاله مؤسسا الاسرة الحساسة ـ وعلى ذلك يمكننا أن نستنج أن نفوذ هليوبوليس وكهنتها قد. أصبح مسيطرا وازداد هذا النفوذ قوة فتقربت الآلحة الاخرى إلى الإله رع ووحدت مصه علم يستشى من ذلك إلا الإله بتاح.

ولما عظم شأن طبيه فى الاسرة الحادية عشرة ازداد مركز آمون الذى يحتمل أنه كان إله الاسرة الحاكمة لاتنا تعلم بأن الإلهين و مين ومنتو، كانا يعبدان فى طبيه قبل ذلك، ولكن آمون صارت له العمدارة مئذ صد تلك الاسرة.

ولما جاء الهكسوس إلى مصر واستوطنوا شرق الدلتيا وجدوا أن

الإله ست الذى كان يعبد فى ذلك المكان قريب الشبه من إلههم سوتخ فعبدوه وانخذره إلها رسميا .

ومند عبد امنحتب الثالث أو قبله بقليل ببدأ اسم آتون في الظهور، وربما كان ذلك لأن الملوك وبهدوا في تفوذ آمون خطراً بهدد الملكية فأرادوا أن يضمفوا من مركز هذا الإله بإيجـاد منافسين له ممن يحظون بتأييد عام فعبدوا آتون كصورة لرع الذي ظل طوال المصور الفرحوئية ذو مكانة مرموقة . كذلك لجأ امنحتب الثالث إلى إدخال عبادة الملك الحي أو صوراته الحية على الارض ، ولكنه لم يشأ أن يبدأ هذه الخطوة في مصر بل بدأها بميدا في السودان حيث بني ممابد لمبادته هو وروبهته هناك كها أنه في نهاية عهده بني معبداً للشمس في الكرنك .

ولما جاء اختاتون أحدث ثورة عامة رقد صور إله الشمس في شكل

يقرب إلى أذهان العامة (قرص الشمس تخرج منه الآشمة وهذه تنتهي بأيدى تندل منها علامة الحياة ) بخلاف التصوير القدم الذي كان يفلق على أفهام العامة إذأنه كان يصور إله الشمس في هيئة إنسان برأس صقر ـ وربماكان اخنائون لا يعتقد بأنه ارتكب إثما نحو معيود أجداده آمون لان هـذا الآخير كان موحداً مع إله الشمس في صورة وآمون رع، إلا أن كهنة آمون وجدوا في فكرته الجديدة هرطقة حاولوا القطاء عليها فحدثت الثورة المعروفة ، وتغالى أخناتون في صب حام غضبه على آمون وثقل هــــــذا الغضب إلى كل المعبودات الآخرى وخرج اخناتون على كل التقاليب. وظهر أثر ذلك في الفن خاصة ـ ولم تذكر ديانة اخناتون مملكه الموتى كما أن التوريات الممهودة عن الوفاة مثل والطيران إلى السهاء، أو والرسوم لم تذكر كذلك . بل ذكر الموت والدفن ببساطة، وبظير أن أتبـــاع اختاتون أحبوا الحياة ففضلوا التفكير فيها مدلا من الموت ـ ومع ذلك ظلت العقيدة التديمة التي تذكر بأن الموتى يسكنون العالم السفلي وأن الروح تستطيع الخروج من المقبرة والعودة اليهاكا كانت ولم تتغير وظلت الروح كذلك تمثل في هيئة طائر يجثم فوق البحثة كما ظل الاعتقاد بأن الميت يتقبل القرابين سائداً \_ أما محاكة أوزير فلم تذكر ولكن كلمة د مبرر ، أو د مرحوم ، كانت تذكر أحيانًا ، وكان الجمل يوضع على المومياء ولكن كان ينقش عليه دماء لآتون كما أن تماثيل الأوشابتي ( المجيبين ) ظلت تستعمل كذاك . ولكن الدعاء عليها كان لآتون أيعنا وبدلا من تمثيل الآلهة إريس ونفتيس وغيرها من الآلبات مجتمعة على أركان التابوت مثلت الملكة بدلا منياء

ويرى بعض الآثريين أن عدم وجود الناحية التصوفية وتاحية ما وراء الطبيعة هو سبب فشل هذه الذيانة ولذلك فضل الشعب العقيدة القديمة ، ولكن يبدو أن عافظة المصريين على التقاليد وضعف قوة المملسكة فى النادج ووفاة الملك سريعا دون أن تستقر هذه الديانة الجديدة وعدم وجود خلف له من الذكور ، كل ذلك أدى إلى التحول ثانية إلى الديانة القديمة بل والرجوع إلى العاصمة القديمة أيضا ـ وكانت التقمة شديدة على اختاتون إذ أطلق عليه بعد وفاته اسم بجرم أخيتاتون .

وبمودة العياة الطبيعية بعد هذه الثورة عادت عقيدة آمون بممورة لا تماثل قوتها من قبل فقد استعادت آلهة المدن المختلفة حقوقها مشال وع وبتاح ومن جهة أخرى لما كان لطبية شرف القصاء على الهرطقة فإنها صارت أعظم الأماكن قداسة . وقد ازدادت ثروة آمون زيادة لا مثيل لها فحقوله أصبحت خمسة أضعاف حقول وع وتسمين صففا لحقول بناح وقد شيدت له المعابد الفخمة في الاسرة التاسمة عشرة ولما عظمت فخامة هذه المعابد لم يكن يسمح لعامة الشعب بدخولها فأصبح دين آمون دين الحاصة وأصبح غربيا على أبناء الشعب الذين فكروا في آلهة أكثر شعبية ومنها إله الشمس كما عادت العياة إلى كثير من الآلهة الذيمة التي حاول الملوك إرضاءها ببناء معابد لها ، اثمالا بني رعمسيس الرابع معبداً في أيدوس للإله أزوريس الذي كان يعسد في نظر الملك من أكثر المالم الآخر ... كذالك احتل الإله ست مركزاً صنعافي عصر الاسرة التاسعة عشرة .

ورغم أن عامة الشعب لم يكن من الميسور دخولهم إلى المعابدالفخمة

التى بناها ماركهم إلا أن ذلك لم يحل دون تقواهم وقد نقشوا العماوات تعبداً لألهتهم وجلاًوا فى حالات كثيرة إلى آلهة تمكون أقرب منالا ، بل وتطور الاس حتى أصبح كل فرد يقدس من الكاتات ما يقسع تحت نظره وما يصادفه فثلا عبدوا الآثار القديمة وعبدوا بعض الحيوانات والجادات فى بيئتهم المحلية كما تصوروا آلهة أخرى خراقيه تجمع في صفاتها وتمكرينها بميزات كاتات متمددة مثل توپرس وبس (١) وبعمل وغيرهما وكذلك صور لهم الوهم عبادة بعض المعالم الجغرافية مثل قممة الجبسل فى البر الغربي لطبية - وازدادت عبادة العامة والسذج الحيوان واتشرت حتى أصبحت شائمة ، وقد تغالى الرومان فى هذا بعد ذلك إلى درجة أن أحد شعراتهم واسمه جوفان (١) تهكم من ذلك بقوله بخاطبا رجال عصره و أيا الاطبار الذين تولد لهم بماك الآلية فى الحدائق ،

ويبدو أن الآلمة التي تمثل النراحي الأخلاقية كانت آخر العبـــادات ظهرراً ومن أمئلة ذلك ماعت وپس وغيرها...

ولاهمية المعايير الاخلاقية توقف مصير الميت على مسلكه فى العياة وأصبح الموت من أهم المشاكل التى شغل المصريون أتفسهم بهما ، والدلك أصبحت أسطورة أذوريس من أوسع الاساطير انتشاراً وصارت عبادته أقرب العبادات إلى القلوب .

 <sup>(</sup>۱) توبرس معبودة نجمع بين رأس التساح وأنق فرس النهر ، بس معبود يجمسع فى
 شكله بين رأس الهر وجمع النزم .

 <sup>(</sup>۲) شاعر روماتی عاش حوالی ( ۶۲ سه ۱۲۰ م ) وقد اشتهر بسخریتهٔ اللاذعة من معاصریه '

### المقالد الجنزيسة :

لا معرف كثيراً عن المقائد الجنرية في أقدم المصور الفرعونية وأول ما يطالمنا عن تلك المقائد هو ما ورد في متون الآهرام التي دونت في الأهرام ابتداء من عهد أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة ، وهي لا شك ترجع إلى أصول قديمة لأننا نعلم بأن المصري منذ أقدم المصور كان يعني بموتاه عناية فاثقة ولا يدخر وسعا في سبيل المحافظة عليهم \_ كها أن الميت كان يرود في مقبرته بما يلزمه من متاع بجمل على الظن بأن اعتقاد المصري في حياة يؤد كان اعتقاد اراسخا وأن هذه الحياة تشبه حياته الأولى .

ومع أن متون الاهرام تدور فى معظمها حول الملك وواجب الآلمة نحو العناية بشخصه المقدس فقد وجدت بهما أوراد تدل على أن الميت لم يذاب فى حق الملك نما يدل على أن هذه الأوراد فى أصلها كانت تستخدم لعامة الشمب أيضا أر أنها كانت شائمة \_ ومن الأوراد ما يدل كذلك على مصير متواضع إذ تشير إلى الرقاد فى التراب أو الرمل .

ويما تلاحظه في نصوص الاهرام أن الإله أزوريس الذي كان يعمد إله الموتى اتخل في يعض الاوراد مكان إله الشمس أو مكان إلمة السهاء.

ومما تجسد الإشارة إليسه أن المصرى كان يعتقد بأل الإنسان يتالف من ثلاثة عناصر: هي الجسم والكا ( القرين ) والبا ( الروح ) ، وكان يفسر الموت بأنه هجر الكا للوتى علما بأن الكا كان يستقبلها عند ولادته بأمر رع وهي تشبه صاحبها تماما كما اعتبر القبر .دار الكا وأن القرابين تقدم إليها ، كذلك كانت الكا في نظر المصرى هي الملاك الحارس الذى يهتم بالإنسان وهى التى تجب له الابناء والكبا ظلت مع ذلك كاتنا إلهما غامضا بالنسبة له كما يغم ذلك من النصوص المختلفة التى تشير اليا. أما البا فهى الروح التى تشرك الجسد عند المرت وقد صورهاالمصرى فى أشكال مختلفة فهى أحيانا كطير والذلك كان من المحتمل فى نظره أن تكون روح الميت طائرا بين طيور الاشجار التى غرسها بنفسه، وأحيانا تكون فى هيئة زهرة اللوتس أو في هيئة الثمبان الذى يندفع من جحره أو التمساح الذى يرحف من الماء إلى الارض . وقد تساءل المصرى كذلك عن مقدرة الروح وظن أنها تستطيع اتخاذ تلك الاشكال جميعا وغيرها من أشكال كثيرة لاحصر لها كما أنها كانت فى نظره تستطيع وغيرها من أشكال كثيرة لاحصر لها كما أنها كانت فى نظره تستطيع الاستقرار فى أى مكان تشاء .

ولما رأى الشمس تغرب يوميا فى الغرب وتعود إلى الشروق فى الشرق اعتقد بأنها كانت تجوب ليلا عالما سفليا ، وهذا العالم لايدخله الاحياء بل هو عالم الموتى الذين يهبطون إليه فى الغرب ويعيشون فى عالم مظلم إلا إذا معنت من فوقهم الشمس فى رحلتها بالليل، ولذا أطلق على عالم الموتى اسم ، عالم الغرب ، كا أن الموتى كانوا يسمون ، أهل الغرب ، واعتبر « سكر ، الله الموتى فى منف ، أول أهل الغرب ».

وكما يختلف الناس فى حياتهم كذلك لا يمكن أن تسكون هناك مساواة بعد الموت أى لابد من وجود أماكن أفضل ومتر أحسن و الأدرواح الممتازة ، ـ هذا المقركان فى السماء ، أى أصبح هناك عالم أن للوتى وقد أطلق عليه إسم و درات ، ثم تطور هذا الاسم فأصبح يطلق فها بعد على عالم الموتى السفلى كذلك ـ وقد ظن المســــرى بأن نجوم الليل هم موتى أو أرواح سميدة ظلت فى سناء دائم مع الألهة إذ مد اليهم رع يده أو ألخفتهم إليها آلهـــة الساء ونظمتهم بين ما لا يغنى من نجوم مبسدها.

وقد ظهر أثر التعتارب في التفكير الديني في متون الأهرام تفسيا إذ نجد فيها ما يشير إلى أن الميت يطير في شكل طائر إلى السهاء إلى جانب إخوته الآلمة حيث تمد إليه إلحة السهاء يدمها وتقيمه عليها تجها لا يفني، وهو يولد منها في الصباح وينتسب إلى الدين يقفون من وراء رع والدين يقفون أمام تجمة الصباح، يبحر إلى الجانب الشرق من السهاء حيث تولد الآلمة فيولد مهم متجمدد القوة والشباب . ومن أمثلة التضارب في التصوص أن الملك ( ليس إنسانا وليس آباءه من البشر... إنه تحوت أقرى الآلمة أعظم من رع وهو ابنه )، كما تصور النصوص الميا.

أما مقر الأبرار فقد تخيله المصرى كجموعة من الجزر تمثل و حقل الاطمعة ، و د حقل يارو ، أو دمقر الممجدين ، ... هاتان الجنتان تخيلها المصرى على شكل البلاد المصرية يغمرها الفيمنان ويردهر فيه ... الورع وتقوم آلحة السياء فيها بإطعام المبت طماما طاهراً برينا ، ترضمه نوت أو الحية التي تحمى الشمس و لا تفطيانه أبداً أو يتلقى تصيبه من شونة الإله المظيم ويلبس ما لا يفنى وله من الحترب والجمة ما يبتى أبدا طعامه بين الآلمة وشرب وع . ويعطيه وع مما يأكل ويشرب .

وكان الوصول إلى حقول الأبرار هذه صعبا عسيرا فكان الميت

يرجو عطف حورس ( الصقر ) وتحوت ( أبو منجل ) لينقلانه إلى هذه الحتول أر يرجو إله الشمس ليعبر به فى سفينته أو يرجو ملاح ( نوتى ) حقول يارو الذى لا ينقل غير الرجل القس ويم الذى لا قارب له .

وتبدو مبادىء الآخلاق فى نصوص الأهرام من كثير من العبارات التى منها و ما من شر ارتكبه ، ودلم يتقدل السوء على الملك، ودلم يحتر الآلحة ، و د طاهر الجدد ،، ومن ذلك يتبين أن معاملة الفرد مع الناس والآلحة كانت تعتمد على مكارم الآخلاف واحمدتمام الملك والآلحة.

وبانتشار عقيدة أوزيريس تأثر الأدب الجزى وأصبح خليطا مشوها أكثر من ذى قبل، ولا نجد إلا القليل من السحر في متون الآهرام . ولما تطورت الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية أصبح للافراد حق كتابة نصوص جزية على توابيتهم منذ عهد الدولة الوسطى تقريبا وهذه الصوص عرفت باسم و نصوص التوابيت ، وهي عبارة عن مختارات من نصوه الأهرام ( التي كانت وقفا على الملوك ) صيفت في صسورة بحديدة وأضيفت اليها مواد أخرى وقد تطورت هذه في عهد الدولة الحديثة إلى ما يعرف باسم و كتاب الموتى ، وهو عبارة عن النصوص الجنزية الى دونت في المقابر أو في البرديات ابتداء من عبد الدولة الجديثة حتى المصر الرماني. وكتاب الموتى هدا يرجع في تكوينه إلى بحوعي متون الأهرام ونصوص الزابيت وقد أطلق المصريون عليه اسم ، تعريفات للخروج نهارا ، أي أن الفرض من كتاب الموتى هو تكوينه إلى بحوعي متون الأهرام ونصوص من كتاب الموتى هو تكوينه إلى بحوعي متون الأهرام ونصوص التوابيت وقد أطلق المصريون عليه المروج من ظلمة القبر إلى ضوء الشمس من كتاب الموتى هو تكين المتوفى من الحروج من ظلمة القبر إلى ضوء الشمس و تكينه من الحرق بعد الموت، وكثير من تعربات هذا الكتاب يفهم منها توفيد

السعادة فى العالم الآخر والتهرب من الأخطار التى تصادف الميت ـ وهذه كانت تتمثل فى هيئة آلحة شريرة أو شياطين أو ماينتاب المرء من جوع وعطش . . . الخ »

وابتداء من عهد الاسرة الثامنة عشر ظهر كنابان آخران لأول مرة وهما و ايم دوات ، ( ما في العالم السفلي ) و «كتـــاب الابواب ، « وهذان الكتابان يدوران حول موضوع واحد هو رحلة الشمس ليلا في العالم السفلي وكان المعتقد أن اله الشمس يواصل السفر ليلا من الغرب إلى الشرق في أسفل الارض وفي هذه الرحلة يزور عالمك الأموات ويعشق عليهم من ضوئه وكان عليـــه أتناهما أن يناصل أنواها من المردة عممى لوقف تسياره ولمنعه من الشروق على الارض تأنية \_ وكان العالم السفلي في نظير المصرى مقسما إلى أنى عشر قسما طبقا لساعات الليل يحتاز إله الشمس كلا منها في ساعة معينة وفي صورة تختلف عن صورته في النهار \_ وكان المتوفى يأمل أن يلحق بموكب إله الشمس فاستمان على ذلك بالنصوص التي أطلق عليها «كتاب ما في العالم السفلي ، حتى يتمكن من تخطى الاخطار التي تكتف طريقه ليلا .

أما كتاب الأبواب فيتحدث عن نفس الموضوع أى رحمة الشمس خلال أقسام العالم السفلي الأثنى عشر، ولكنه يقتصر على وصف الأبواب والبوابات التي تؤدى إلى هذه الأقسام والكاثنات التي تحرسها ،

وكان الميت داعما يأمل أن تكون روحه ضيفا يرحب به فى بيته عند زيارتها للدنيا لاضيفا غير مرغوب فيه ، كا اعتقد المصرى بأن روح المترفى فى إمكانها أن تتدخل فى شئون الاسياء ـ وقد وردت الينا نصوص كثيرة تبين هذه المقيدة ، ومن ذلك مثلا أن أحد الناس كتب خطابا إلى روح دوجته المتوفاة رجوها فيه أن تسكف عن أذاه ويذكرها بها كان ببدل من أجلها أثناء حياتها ـ كذلك اعتقد المصرى بأن للبت كان يبرر موقفه أمام أزوريس الذى كان قاضيا وحاكما في السالم السفلي فيتقسده بسلسلة من الإعترافات الإنكارية أو السليسة حتى يقبله في مملكته التي يعيش فيها للبرئين المرحومين ، ومن هذه الاعترافات مثلا دأنا لم أسرق ولم امتهن أرملة ولم أكذب . . . الفر.

وكانت قاعة المحاكمة يمثل فيها أوزريس كرئيس للمحكمة ومن حوله التان وأربعين قاصيا زفيها يشرف تحوت على الميزان الذى يوزن فيه قلب المتوفى فى مقابل ربشة العدل التي توضع فى الدكفة الأخرى من الميزان، فى كان قلبه أثقل منها ثبقت براءته واعتبر فى عماد الأبرار الذين لهم المحقى فى الوصول إلى حقول يارو \_ أما من تثبت إدانته فيلقى قلبه إلى حيوان خرافي متوحش عيف ليلتهمه ويلقى الميت جـــراءه فى التار ولايستطب اله الشمس فى رحلته ولاينتظم بين الأرواح السعيدة التى تنلالاً في السهاء .

ومن ذلك يقبين أن الدين كان يحض على مكارم الأخلاق وأن تملك المصايير الاخلاقية لاشك فى أنها كانت فى أول الاسم عادات اجتماعية فرضها المجتمع وأصبح لها من القوة ماجعلها من التعاليم الدينية .

ولما كان المصرى لايشك إطلاقا فى اليمك فإنه حرص على المحافظة على جسده حتى تتمرف عليه الروح وتمود إليه بسهولة كما كان يحرص على بقاء هذا الجسد سليا حتى لا يبعث فى حالة غير التى كان عليها ، وقد احتماط كذلك بعمل تمانيل له حتى إذا ما أصيب الجسد أنكن للروح أن تحل فى تمثال له ولكن نلاحظ فى هذه الحالة أن التمثال كان يمثله وهممو فى ريعان شبابه طمعا فى أن يبعث وهمو فى خير هيئة له .

وبالطبع كانت المحافظة على الجثة تتطلب أن تكون الدفن في مكان أمين بعيد عن المؤثرات الجدوية والحيوانات الضاربة؛ وكانت المقبرة في أول أمرها عبارة عن حفرة بسيطة يوضع فيها الميت ثم بهال عليه الرديم ، ثم أمكن تستيف هذه الحفرة بالبوص ثم بالخشب. ولاشك في أن أهل المترفي كانوا يميزون مقبرته من غيرها بكومة من الرمال أو الحصي، وهذا الجزء الذي يعلو سطح الأرض أصبح جزءا متمها للمقبرة وخضع لتيار التعلور. ومنسذ عصر ما قبسل الاسرات أصبح الجزء الذى تحت سطمح الارض مستطيل الشكل لأن تسقيف حفرة الدفن واختراع اللبن الذي أستخدم ف تبطين هذه الحفرة كان يحتم ذلك أو ييسره على الاقل. وفي أواخر هذا العصر تقريباً قسمت حفرة الدفن إلى حجرات كما أن الجزء الذي يعلمو سطح الازض فوق هذه الحفرة Super - atructure أصبح عبارة عن بناء من اللبن مستطيل الشكل مائل الجوائب إلى الداخل قليلا وهو الذي عرف باسم والمصطبة، وكثيرا ما أصبحت كلمة المصطبة تطلق على المقدرة بأكملها أى على الجزئين معا . وكانت جدران المصاطب تبني بحيث تكون ذات تعرجات (مداخل ومخارج ) أشبه بأسوار الحصون ثم اقتصر على فجوتين فقط في جدارها الشرقي منذ عهد الاسرة الثانية وكانت الفجوة الجنوبية منها أكبر من الثمالية ، وقد وضعت لوحة جنزية لصاحب المقبرة فى الفجوة الجنوبية ـ وهذه اللوحة هى التى تطورت فيها بعد إلى ما يعرف باسم الباب الوشمى .

ومنذ عهد زوسر أمكن بناء مقبرة بأكلها من الحجو وفي عهد الدولة القديمة ظل الجرء الذي تحت سطح الارض ينحت في الصخو في هيشة حجرة للدفن يؤدى اليها طريق منحسر أو بش عمودي مع اختلافات بسيطة في أهرام الملوك . أما الجزء الذي يعلو سطح الارض فقد ظل الأشراف والشعب يبنونه في هيئة المصاطب ولكن المحجر استعمل في هذا البناء ببنها تدرج الملوك ابتداء من عهد زوسر من الهرم المدرج إلى الشكل البرى في بناء هذا الجرء الطاهر من المقبرة \_ وقد ظل هذا الشكل عببا لدي الملوك إلى عهد الدولة الوسطى وإن كان بعض هؤلاء لم يستطيعوا الا بناء أهرام صغيرة من اللهن .

وكانت القرابين تقدم إلى روح المتوفى أمام اللوحة الجنزية ولما عظم الساع الفجرة التي بها اللوحة حولت إلى حجرة لتقديم القرابين والقيام بالطقوس الدينية نحو المنوف ـ أما بالسبة للاهرام فكان كل ملك يبنى في الجهة الشرقية من هرمه مصداً جنزيا يصله بالوادى طريق منحدر ينتمى إلى بناء صغير للاستقبال على حافة الوادى .

وحينها عظم نفوذ الاشراف فى عهد الاقطاع الاول والدولة الوسطى نحتوا مقارهم فى الصخر فى مناطق أقاليمهم .

ومنذ عبد الدولة الحديثة أخذ الملوك والاشراف في نحت مقابرهم في الصخر خشية سطو اللصوص عليها وفصل الملوك بين مقابرهم وبسمين الممان دفهم - الممايد الجنوبة التي شيدوها بعيدا عنها حتى لايهتدى اللصوص إلى مكان دفهم - أما الاشراف فكانت حجرات تقديم القرابين جزءاً من صميم المقبرة نفسها .

وقد تبين المصرى منذ أقدم المصور أن الدفن وحد، لا يكنى للمحافظة على الجئة فلجأ إلى التحنيط ولا تعرف على وجه الدقة متى بدأ رغم المشور على جثث من الأسرة الثانية كفنت بعناية ودقة وكان كل عضو فيها ملنف على حدة بما يشعر بوجود نوع من التحنيط ومند عصر الاسرة الرابعة عثر على جثث عنعلة تمنيطا تاما وما زال صندوق حتب حرس يحوى صرة كانت بها الاحشاء محفوظة في النطرون غير أن الجئة لم يمثر عليها وأقدم مومياء معروفة ترجع للاسرة الخامسة في المتحف الملكى لكلية الجراحة بلندن، وقد استمر التحنيط مستخدما حتى أوائل العبد المسيحى.

ومعظم مواد التحنيط وطرقه أصبحت معروفة إلا من بعض التفاصيل وأقدم وصف التحنيط وسل الينا من هيرودت ثم من ديودور . وقد روى هيرودت بأن المصرى كان يستعمل ثلاثة طرق مختلفة:\_

(١) وهمي تكلف وزنة من الفضة ذات قيمة كبيرة ـ وفيها يستخرج نخاع الهنج من الحياشيم بآلة خاصة وما يتبتى منه بزال بمقاقير لم يذكر اسمها كا كانت محتويات الجموف والصدر (ما عدا القلب والكليتين م تستخرج عن طريق فتحة في الجانب الآيسر ثم ينظف مكانها بنبيسند البلح والتوابل وبملق بعد ذلك بالمر وبمض المواد العطرية والسكتان والراتنج والنشاره والنطرون وقشر البصل وغير ذلك . ثم تخاط الفتحة ويعالج كل الجسم بالتطرون لمدة ٧٠ يوما ثم ينسل ويلف في لفائف من الكتان تلصق بالصمغ.

(٢) كان زيت خشب الارز يستخدم في هذه الطريقة حيث كان الجسم

يمتن به ولا يسمح بتسربه إلا بعد أن يماليم الجسم بالطرون.

(٣) أرخص الطرق وكانت الفقراء وتتلخص في تنظيف الاحشماء بأنواع من السوائل (ماء أو شربه) ثم يماليج الجسم بعد ذلك العلمون 
لمدة ، ٧ وما .

ويعطينا ديودور بعض تفاصيل لم يذكرها هيرودوت إلا أنه لم يذكر سوى طريقة واحدة التحنيط تتلخص في إذالة الأحشاء ما عدا القلب والكليتين وتنظيفها بغبيذ البلح وتوابل عتلفة لم يعين أسماءها ويدلك الجسم بزيت خشب الأرز ثم يجسح بالمر والقرقة ومواد بماثلة بالاضافة إلى قار البحر الميت (حيث أشار في إحدى المناسبات عند وصف قار ه البحر الميت ء أنه كان يحمل إلى مصر ليباع فيها لتحنيط الموتى) لأن الأجسام لا يمكن أن تحفظ مدة طويلة دون تعفن إلا إذا خلطت بالتوابل العطرية المستعملة بهذه المناسبة .

وربما كان الاختلاف بين الطريقة التي ذكرها ديودور وطرق هيرودت. راجـــــع لمل أن فن التحنيط قد تطور في الأربعـة قرون التي تفصل بين هذين المؤرخين .

وبعض الجثث لم تنزع منها الاحشاء مثل مومياء دعاشيت، من الدولة الوسطى أما الاحشاء التي تنزع فكانت تعالج بمخلوط من الرمل والقار وتدفن في صندوق خاص قد يكون مقسما إلى أربعة أقسام ثم أصبحت توضع في أربعة أواني إلى جوار الجثة ، وهذه الاواني تعرف باسم أواني الاحشاء .

وأحدها كانت توضع به الامعاء الغليظة والمدة والثانى توضع به

الأمماء الدقيقة والثالث توضع به الرئتين والرابع يوضع به الكبد ـ وأغطية هذه الأوانى على هيئة أحد أبناء الإله حورس الأربمة التىكانت تعتبر حامية للأحشاء .

والظاهر أن التحنيط اكتشف مصادفة حينا تبين المصرى أن بعض الاجساد التي دفنت في تربة ملحية كانت تحفظ من التمفن ويذكرهبرودوت أن الاليوبيين كانوا بجمفنون الا جسام لتحنيطها ويدلكونها بالحصى ثم جنمونها في أرعية شفافة

هذا وقد كانت عملية التحنيط تجريها فئة خاصة يبدر أنها كانت فئة غير مجبرية .

## القضاء

كان الوزير في أقدم المصور على رأس القضاء فكان يحكم وظيفته كبيراً المقضاة ، ومنذ عبد الآسرة الخيامسة أصبحت هذه الوظيفة ورائية في أسرة نبيلة \_ وقد وجدت في الوجه القبلي سنة سما كم كبيرة يعتمل أن كلا منها كانت تختص بقسم من أقسام سنة رئيسية يرجح أن المرف من عظهاء الوجة القبلي المشرة يعتبر مستشاراً في إحدى هذه المحاكم ، أما رئيس هؤلاء العظها فكان يعتبر مستشاراً فيها جميما ، وبالطبع كان لكل محكمة قضائها \_ وإلى جانب هؤلاء كان هناك قضاة لاينتمون إلى أي محسكة وهؤلاء كانوا يعملون كساعدين للكبير القضاة عندما تعقد حاسات ذات سرية أو ذات أهمية عاصة ، ومثل هؤلاء القاضى الذي كان حالته ومثلاء القاضى الذي كان

يلقب بلقب « فم نخن » ولما كانت الإلهة. «اعت » تمد إلهة المدالة فإن القضاة كانوا يمدون من كينتها .

ويبدو أن هذا النظام قد تعرض التبديل ، فني عصر الدولة الوسطى تغير تشكيل هذه المحاكم وأصبح منصب كبير القعناة ـ وإن ظل مرتبطا بمنصب الوزير ـ لقبا تقليديا ولم تعد له نفس الاختصاصات السابقة كا أن لقب ، فم نحن ، أصبح هو الآخر لقبا شرفيا يمنح لبعض أمراء الآقاليم ـ أما في الدولة الحديثة فإن ماورد من إشارات يدل على أن أعضاء المحاكم كانوا عرضة للتغيير والتقلات، وكافوا عادة من الموظفين والكبنة المشالمين في القاءون غير أن كاتب المحكمة كان غالبا ثابتا في وظيفته ـ ولهذا الأمر أهميته بالعابع لأنه كان يكلف بمحفظ محاضر الجاسات باعتبارها الوثائق المحاسمة في المحاسمة في الحاكمة

ولم تصل إلينا القوانين التي كانت المحاكم تسترشد بها ولمكن هناك ما يشير إلى وجود بجموعة للقوانين الرسمية كانت مدونة على ملفات من الرق وجدت صدم مناظر المحكمة التي كانت تعقد في قاعة الوزير ورخ مى رع به (من عهد الآسرة الثامنة عشرة) كما تظهرها تقوش مقبرته في السبر المدري للاتقسر .. ومعظم هذه القوانين ترجع في أصولها إلى عصدوو سحيقة إلا أن الحاجة كانت تدعو بعض المملوك إلى سن المزيد من سن القوانين كما حدث في عهدى سنوسرت الأول ( الآسرة الثانية عشرة ) .

وكانت ظروف بعض القضايا توجب الحروج على الإجراءات القضائية الممتادة فن ذلك القضية التي اتهمت فيها زوجة الملك بيبي الأول حيث جرت الحاكمة فيها بسرية ولم يشترك فيها سوى عدد محدود من الفعناة وعملى رأسهم ، أو فى ، الذى كان مقربا للبلك ـ كما أن قضية المؤامرة الى ديرت لاغتيال رحميس الثالث لم تنظر أمام محكة عادية بل شكلت لها هيئة محاكمة عاصة منحت سلطات مطلقة وقد جرت المحاكمة فى سرية وسرعة إذ أن غالبية المستركين فى المؤامرة كانوا من حريم الملك ومن كبار موظني البلاط والضباط .

وكانت الدعاوى المدنية تقدم أمام المحاكم الدائمة وكان على الشاكى أن يثبت حقه بما لديه من وثائق رسمية أو شهادة الشهود أو بهما مها ، وكان على المدعى عليه أن يقدم بأن يفذ قرار المحكمة كما كان على الشهود أن يقسموا على قول السدق .

أما أهم الوثائق التي كان يعتد بها فيى الوصايا التي يوصى فيها السلف لمل المدعى بما يدعى ملكيته ، وقوائم الضرائب الرسمية التي تثبت حقه فيها يدعى أنه حقمه ، وعقمود الشراء إلى جانب الوثائق التي تنص علم الهبات والاوقاف والإعفاء من الضرائب وغيرها

# العسكرية

لم يكن في مصر في أقدم عصورها جيشا موحدا بل كانت لكل مقاطمة قرتبا المسكرية الخاصة ولكل من المعابد الكبيرة ولإدارة بيت المسال فرقها الخاصة ، وهذه كلما كانت تجمع عند الحاجة كما حدث عندما هاجم الآسبويون مصر في عصر الآسرة السادسة .. وقد ظل الحال كذلك إلى عهد الدولة الوسطى حيث ظل كل أمير يحتفظ في إقليمه بحيشه الصغير الخاص به ، ولم يكن هذا الجيش يستخدم دائما في الحروب بل كان يقوم بأعمال أشرى وقت السلم ، فإلى جانب حماية البعثات التجارية وبعثات استقدلال المناجم والمحاجر في الصحراء كان الكثيرون من الجنرد يستخدمون كمال المناجم والحاجر في المحراء كان الكثيرون من الجنرد يستخدمون كمال الدولة الوسطى إلى أن فرقا كهذه لا يمكن أن تمكون لها فاهلية الجيوش الموحدة المنظمة فأنشأوا لهم حرسا عاصا ثابنا استخدموه في حروبهم، وقد عرف هذا الحرس باسم ، أتباع الحاكم »

أما فى عهد الدولة الحديثة فقد أخذ الطابع الحربي يسود البلاد بعد أن نجمت فى طرد المكسوس وذاقت طعم النصر فى القتال وأقب المطربون على الانخراط فى سلك الجندية لما كانوا ينالونه فيها من شرف وفخار فعشلا عن المكاسب المادية التى يحصلون عابها فى انتصاراتهم ، وأصبح الجيش المصرى ثابتا يتألف من عسدد من الفيالق أو الوحدات التى كانت على الأرجح تختلف فى ملابسيا وأسلحتها ، ويفلب على الفان أن الجيش المصرى لم يخل فى أى وقت من المرتزقة وعاصة من الدويين الدي ستحد المديمة عمدال الدين استمر استخدامهم منذ أقدم المصور ، فنى الدولة القديمة عمدالوا

كحرس العبانات والمناطق الصحراوية ، وفى عبد الفوضى الأول كانوا يمملون فى جيوش المقاطعات وظلوا كذلك يستخدمون فى الجيش فى عهد الدولة الوسطى ، أما فى الدولة الحديثة فكانوا يؤلفون فرقا حربية تعمل فى حفظ الآمن إلى جانب بعض النواحى الإدارية الآخرى ـ وقد زادت المناصر الآجنية فى الجيش ابتداء من عصر الآسرة التاسمة عشرة حتى أصبحوا فى المصمى المتأخر يشكلون غالبية الجيش المصرى ، وكان يرأسهم رؤساء من بنى جلدتهم ـ ويما يلاحظ فى هذا الصدد أن جاعات الشردان والليبين أخذت تسود فى أواخر عصر الدولة الحديثة بينها أفسحت مكانها فى عصر النبيئة (الآسرة ٢٦) وما يعدها للمناصر اليونانية .

وكا تعلور العيش في تدكويه تعاورت كذلك الاسلحة التي استخدمها ، فني فجر الشاريخ كان السلاح الشائع الاستمهال هو الحرارة ( دبوس القتال ) ذات الرأس الحمجرى التي ظلت تبين في النقوش حتى أواخسر المصور الفرعونية كسلاح تقليدى يستخدمه الفرعون في تحطيم رؤس أعدائه ، وفي عصر الدولة القديمة كان الجنود يسلحون بفشرس القتسال وبالقمى والسهام ـ وفي عهد الفوضى الأول ظل إستخدام القمى والسهام إلى جانب استخدام الحراب العلويلة والتروس في حالة الالتحام عن قرب ، ولم يزد تسليح الجنود في عهد الدولة الرسطى عن ذلك كثيرا غير أن بعض الجنبود كانوا يستنعل في عتلف المصور ولكنه لم يمثل مع الجنود في صورهم المتحدل أن المحاسير شكل الفأس النحاسية في السدوله الوسطى إلا نادراً وقد تفسير شكل الفأس النحاسية في السيدسة المسيد المنحني المناس

الذي كان بحمـــلة ملوك الدولة الحديثة ، وهو على شكل المتجـل .

وفى عهد الدولة الحديثة كان البحدود يتسلحون بالحراب مع الخناجر أو السبوف التى على شكل المنجل وترس تقيل ، وقد يقسلح البعض بحربة خفية وترس أو رماح طويلة وسيوف أو القسى والسهام ، وكان بعض المجدود يلبسون الدرع ( قيص الحرب ) .. هذا إلى جانب استحداث المجلات الحربية كأداة فعالة في الحروب منذ طرد الهكسوس من مصر، المجلات الحربية كأداة فعالة في الحروب منذ طرد الهكسوس من مصر، بالسهام من قوسه أو يقدف بحراران كانت توضع في جعبتين عند حافة المركبة في متاول يده ، وقد أصبح هؤلاء الفرسان يشكلون قديا هاما في الجش المهرى .

وفى بلد كصر عرصة للإغارة عليها من بدو الصحارى المناخمة ومن التوبيين فى الجنوب كان لابد من وجود عدد من الحصون والشكات عند مناطق الحفر، وتدل البقايا الاثرية على وجود مثل هذه الحصون عند الحدود الجوثية فى عبد الدولة الوسطى وجدت حصون على حدود الدلتا الشرقية وفى جنوب مصر كا بنيت سلسلة من القلاع فى الدية السفل السيطرة عليها وحماية الممتلكات المصرية بها .. أمسا فى عبد الدولة الحديثة فيلم تمكن الحاجة تدعو فى أول الام الإنشاء مثل هذه الحصون وربما استماضوا عنها بإنشاء مئن عسكرية فى الدلتا.

وبيدر أن المصريين لحبرتهم. بمثل هذه التحصينات قد أكتسبوا مهارة فى طرق حصارها وتحطيمها منذ عصر الدولة القديمة على الأقل حيث يبدر ذلك واضحا من منظر يمثل اغتصابهم لحصن آسيوى بالمراق وقضبان الهدم جاء فى نقش بإحدى مقسار دشاشة (1) ، وفى إحدى مقابر بنى حسن مناظر تمثل حمار أحد الحصون حيث يتقدم إليه المباجمون تحت مظلة واقية وهم يدفعون فى جداره قعنيبا طويلا للهدم ويرسون المدافعين عنه بوابل من السهام 111.

# الحياة الاقتصادية

## الزراعة وتربية الحيوان

(Y)

لابد عند الكلام عن الوراعة أن تتخيل البيئة المصرية في بداية العصور الفرهورية . فالمعروف أن النهسه ركان متسع المجرى قليل الغور لأنه لم يكن قد عمق هذا المجرى تماما فكانت مياة الفيضان تغمر الجانبين إلى مسافات بعيدة وتتج عن ذلك أن المستقمات والغابات كانت شائمة وخاصة في الدلتا . أى أن هذه البيئة المصرية كانت في أول الآمر بيئة صياد بطبيعتها، ثم عرف الإنسان استئسل الحيوان . وحينها تعددت مطالبه وعجر عن الاكتفاء بهاتمين الحرفتين وتوصل إلى الوراعة بدأ حياة الاستقرار فأخذ يقتلع الغابات ويررع مكانها ، وقد أدى ذلك إلى الإفادة من مياه الثيل وأخذ يظم جهوده المشتركة ليستطيع التغلب على مياة النهر والتحكم فيها لفائدته ، ولذا كان النيل من أهم البواعث التي أدت إلى ظهورالمجتمعات المنظمة . وكان ظهور المجتمعات الصفيرة بعضها إلى جوار بعض سببا في المنداد المنافسة بينها وبهالا للشأة العمراع في سبيل فرض النفوذ ونشر

Petrie, Deshasheh, pp. 5; ff; pl. 4.

Newberry, Beni Hassan I, [4: II, 15,

السلطان فكان الإفليم الأقوى يحاول بسط سيادته على الأقاليم المجاورة .

ولا يكاد يوجد فى العالم نهر اعتمد سكان واديه عليه فى حياتهم مثل اعتباد المصرى على نهر النيل بل وإلى هذا النهر يرجمع الفضل فى وجود الإنسان فى هذه البقمة من العالم وعلى ذلك ليس من المستغرب أن اعتبره المصريون إلها وتخيلوه فى هيئة إنسان عظيم الثديين كمبير البطن عتلىء الجسم كتابة عن الحتير والبركة ويقسوم بحزم وربط رمزى الموجه القبلى والوجه البحرى شكل (١٦) وكثيراً ما وجد مع غيره



شكل (۱۶): إله النيل يمثل رجلا ممثل. الجسم وهنا تمثيل لرمزين للنيل يوحدان رمزى الوجهين القبل. والسحرى

من الآلهة مثل أوزوريس كما أطلق على هذا الآله الموحد اسم أوزر - أبيس في العصر اليوناني.

وقد يسبح النيل خعليراً أحيانا ، ولا يتمثل هذا الخطــــر في شدة النيمنان فقط وإنما يتمثل أيعنا في قلة ما يجيء به من مياه في بعض السنوات عا يؤدى إلى هلاك الروع وانتشار المجاعات ، وإذا ما انخفض منسوب المياه فإن الفلاح يلجأ إلى وسائل تمينه على رفع الماء إلى حقله وقد ترصل إلى هذه الوسائل منذ أقدم المصور وظل يستعملها حتى يومنا هذه الوسائل الشادوف - كذلك مازال الفلاح يمهد أرضه بالحراث أو الفأس لإعدادها للزراعة .

وكان الجو المصرى يساعد على أعمال الدراعة المختلفة فالجدو صحو في معظم أيهام السنة وأتاح ذلك الدصرى أن يؤدى أعمسهاله بنظام ونشاط، وكان الحراث الذي استممله المصرى القديم عبارة عن سكين خشبي تثبت اليها يدان أو مقبضان وعريش طويل ينتهى بنير ( ناف ) - وكانت الثيران هي التي تجر المحراث في الدولة القديمة أما في الدولة الحديثة فقد استعملت الدفال أهضا .

وطريقة بذر البسيدور هي نفسها الى ما زالت مستعملة حتى اليوم إذ يمك الفلاح بسلة مصنوعة من البوس أو القش أو البردى ويلق بيده البدور ثم يسير الحراف في الحقل لتغرز صده البدور في التربة وقد تمرر الحراف عدة مرات لكي يضمن الفلاح تغرير معظم الحبوب .

أما الحصاد فكان يتم بمنجل قصير ريستمين الفلاح على العمـــل في المغـــل في المغلق بالمثلوب المثلوب الم

ما زى فى النقوش مناظر الحقول أثناء فترة الحصاد وفيها نشاهد مناظر أثناء المهال أحيانا فى راحتهم يتناولون طعامهم بالقرب من مكان جمع المحصول حيث ثرى حرم النبات مكومة فى قطعة أرض فضاء فى أحد أركان الحقل أو بالقرب منه ، ثم تنقل هذه الحزم إلى مكان الدرس - وكان الحار هو المستممل فى النقل أما الدرس فكان يتم بواسطة إمرار الحيوانات ذوات الحوافر على تلك الحزم مثل الحير والثيران ، ثم أصبح الأمر قاصراً على استمال الديران فقط .

وكانت التذرية بمذراة دات ثلاثة أسنان أو كانت الحبوب وما يختلط بها ترفع على لوسات خشب قليلة التقوس (شكل ١٧) ... وهذه الطريقة الاخيرة كانت تستعملها نساء معصوبات الرؤوس، وربما كان الفرض من ذلك حفظ شعورهن من الاتربة المتصاعدة عن هذه العملية إذ كانت الحبوب ترفع على اللوسات الخشية إلى أعلى ثم تترك لتسقط فتهبط الحبوب في مكانها بينها تنطار الاتربة والتبن والقش بعيداً في الخواه.



شكل (١٧): يمثل نساء يقمن بتذرية القمح

وتقدم من باكورة الحصاد قرابين عتلفة كا أن صاحب المررعةكان يأخذ شيئا من هذا المحصول المبكر، أى تقدم له كذلك باكورة الحصاد الجديد لتجربتها والإطمئان على نوع المحصول ــ وكثيراً ما نجد فى مناظر الدولة القديمة منظراً يمثل المذبح المعد لتقديم القرابين بين أكوام القمح، وكانت إلهة الحصاد التي تقدم لها القرابين عادة هى ( رتنوت ) .

أما حنظ المحسول فكان يتم بعد أن يقوم كانب الصوامع والكيال بمملمها حيث كان الكيال يكيل المحسول بينها كان الكاتب يسجل عدد الكيل، وبعد ذلك كان ينقل إلى أهراء كبيرة لحفظه وكانت الصوامع على أنواع فيعضها من الفنجار وبعضها كبير إلى درجة أنه كان يكنى لاستمال مدينة أو قرية بأكملها، وهي عموما ذات شكل عووطي وبها فتحة في القدمة وباب من أسفل - وكان التخزين يتم عن طريق الفتحة العليا أما الاستهلاك فكان عن طريق الباب السفلي .

وقد عرف المصرى من الحبوب القمح ونوعا من الشوفان وكان كل منها يختلف في توعه في مصر العليا عنه في مصر السفل . وهناك بعض أنواع من الحبوب لم يمكن تحديدها فئلا كان هناك نوع اسمه وسنحت ، كذلك كان من الحبوب ما هو أبيض ومنها ما هو أخضر ، وربما كان هذا الاخير نوعا من البازلاء . أو ما شابهها من البقول \_ أما الحضروات فكانت متعددة .

وكان المصرى يحب حيواناته الأليفة ويتعلق بها وخاصه تلك التي تساعده في أعماله ، واشتدت عنايته بالانواع النحسنة من الثيران فكان يتفنن فى تربينها بأغطية جميلة وجلاجل وقد وصل به الأمر إلى تقديس الثور والبقرة وكذلك قدس الكبش ـ وقد تقش كثيراً من المناظر التي تمشل تلك الحيوانات ومن بينها مناظر تمثل قيام النيران بالعمل فى العقول ، كا أحب مناظر مناطعة التيران وغيرها .

وكانت ثروة المسرى من الثيران صنعمة وهى تنقسم عموما من ناحية خصائهها الحيرانية إلى ثلاثة أنواع: الآول ذو قرون طويلة تشبه القيثارة أو ملالية الشكل، والثانى قصير القرون، والثالث بدون قرون ـ وكثيراً ما كان يتحكم فى شكل قرون ثيرائه بأن يجملها تنمو فى اتجاهات عاصة وما زالت هذه المادة معروفة فى أواسط أفريقيا ـ وتقبين العناية بغذاء الحيوان من كثير من المتاظر ومن بعض عظفات الآدب المصرى .

كذلك كان يمنى بتربية السلالات الأصيلة والاكثار منها ، وعند جمع الجرية من بلاد التوبة مثلا كانت الاصناف الممتازة من هذا الحيوان ترين وترسل إلى بيت الملك ـ أما الحيوانات الاخرى في الجرية فكان الموظفون المصريون في تلك البلاد يحتفظون بها للاستبلاك الحلى ، وكان غذاء التسمين المفصل هو عبارة عن عجين الحيد يصنع في خيوط ويطمم للحيوان ـ وكانت عملية حلب البقر من الامور السمية فلم تقم بها النساء بل كان يقوم بها الرجال .

وكان الرماة خصد المظهر يظهرون وكأنهم أتصاف متوحدين لبعدهم عن المدينة، وكانوا يمثلون عراة أو بنقبة غريبة الشكل من النوع القديم المصنوع من القش المصنوط ـ وكانوا معروفين بالمهارة في أعمال خاصة بالفلاحة ومتعلقة بها مثل صنع القوارب والحصر من الحنوص وصيد الطيور والاسماك ، ولم يمن مناع الراعى ليتعدى قدر كبير من الفخار وسلة تحوى أوانى صغيرة وبصفة حصر من البردى يصنمها بيده وهى فى تفس الوقت الفطاء الذى يتحف به ليقيه الرياح العاتمية والجو البارد . وكانوا ينتقلون بالقطمان من مكان إلى آغر فى مهارة غريبة وكثيراً ماكانوا يلجأون إلى حمل الحيوان الرضيع فتتبعه الام ويتبع هذه بقية القطيع ـ وكان أصحاب الضياع يمتلكون قطعانا كبيرة ولكتبم لم يفخروا إلا بالحيوانات الكبيرة فقط ولم يعنوا كثيراً بغيرها كالماعو والحير والحراف ـ ولا تجد فى تقوش المصور القديمة مناظر تمثل قطعان الحنازير ولم تذكر هذه الحيوانات فى النصوص إلا نادراً ولا نمرف هل كان هذا اطيوان كثير الوجود فى مصر أم لا - ولا ندى هل وجد منذ أقدم المصور أو أن وجوده لم يتحدى الانواع البرية منه فقط.

ولل جانب الحيوانات المستأنسة كانت تمكثر بمصر الحيوانات الدية مثل الظباء والتباتل والوعول والفزلان، وكان الظبي السمين يعتبر من الأطمعة الشبية ويمثل كقربان دائما ـ أما الطيور فكانت عديدة ولكن لم تعرف الدواجن، وقد احترف صيد الطيور صيادون مهرة وكانوا يسمنونها بخيوط المجين مثل الماشية إلى جانب بعض الحسبوب الني يسمنونها بخيوط المجين مثل الماشية إلى جانب بعض الحسبوب الني تنثر لها.

والتمييز بين حيوانات القطمان المختلفة كثيراً ماكان يعمد أصحابها إلى وشمها بعلامات بميزة؛ وكانت الحيوانات تحفظ فى خطائر نظيفة، وقد وجدت آثار للاحجار لملتقوبة التي كانت تربط اليها هسده الحيوانات. ويستدل منها على أن الحيوانات كانت تربط في الحظيرة في صفين متقابلين بحيث تكون رؤوسها إلى الخارج مواجهة للجدار بينها تكون مؤخرة كل حيوان أمام مؤخرة الحيوان الآخر المقابل له.

وكان الأورز مكانة خاصة واعتبر حيوانا مدللا في كثير من الأحيان حتى أن زوجة أحد موظنى معبد آمرن اتخذت أوزة كمحيوان مدلل تقيما أينها ذهبت .

ورغم ما كان بيذله الفلاح من جهد ورغم أنه كان عماد الثروة في مصر القديمة إلاأنه كان يعتبر مخلوقا بائسا يستحق الرحمة والرئاء وبيين لنا خطاب أحد الكتاب لتلبيذه مقدار ما كان يعانيه الفلاح من مرارة الميش فقد جا. فيه أن المحصول كانت تأكله الدود وإذا ما وضع في في الأجران فإن الفتران والعصافير تأتى على معظمه وعند تسليم المحصول لا يجد الفلاح لديه ما يكفى لما هو مطلوب منه فيضرب ويعذب .

#### المشاعسة :

كان الاعتقاد السائد عند المصرى المثقف بأن السانع كالفلاح كلاهما علم وأن حالة الصناع تدعو إلى السخرية فن ذلك قول أحد شميراء الدولة الوسطى عن صناع الممادن بأن الحداد لايوفد كسفير لبلاده ولايؤدى المسانع رسالة ، كذلك وصف الحداد بأنه يقف بجانب موقده وأصابعه مثل جسلد التمساح ورائحته انتن من بيض السمك أما النجار فهو مرهق في عمله دائم العناء - ولكن هذه النظرة لايمكن أن تكون هادلة لان الصناع المصسريين أخرجوا من آيات صناعاتهم مالايمكن أن ينتجه إلا كل شفوف بعمله أى أن إنتاجهم لم يكن مفروضا عليهم في جميع الحالات وإن كانت بعض التقاليد

قد حتمت عليه قواعد خاصة اللا أن التفاوت فى الإنقان ووجود بعض النماذج التى يعجو عنها الصانع الحديث بإمكانياته العنجمة بجملنا بمتقد أن الصانع المصرى كان يؤدى عمله برغبة واهتهام - وكثيراً ماكانت له فرصة للمربة فى اختيار بعض النهاذج وابتكار ما يراء مناسبا عند إخراج قطعه فنية .

أما المواد الخام التي كان يتناولها الصانع في صناعته فكانت عا تنتجه البيئة المحلية أو عا يستورده من البيئات المجاورة ـ وكانت العلاقات بين وادى النيل الآدني ووادى النيل الآعلى (أى بين مصر والسودان) وبين وادى النيل وآسيا الفربية نشيطة منذ فجر التاريخ ، وقد تمثل التبادل التجازى بينها أو مايدل على هذا التبادل في مقابر عصر ما قبل الآسرات إذ وجد بها المساج وبعض المنتجات الصناعية التي تهائل ما وجد في جنوب غربي آسيا ورغم أن الفيل كان يعيش في غربي آسيا كا كان يعيش على حسدود الصحراء الغربية لمصر نفسها فإن من للسلم به أن الماج كان يأتي من النوبة وإن كان من الممكن الحصول عليه من هذه المصادر الثلاثة جميما أي أن التبادل التجارى بين مصر وجيرانها في عصور ماقبل الآسرات الإيمكن إنكاره .

وإذا ما تأملنا البيئة المصرية تجد أن أم المواد الحام فيها هى:

(1) المبردى ـ كان هذا النبات يمثل عنصراً هاما الفاية إذ أنه دخل في صناعات كثيرة ـ وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا الشأن أن سيقان البردى استخدمت في بناء الأكواخ وعمل القوارب (شكل ١٨) والحصر والسلال والعبال ثم النمال ـ كذلك كانت سيقان البردى تجمع في حزم لتقرم مقدام الاعمدة عند تسقيف المنازل أو عند رفع تعريضاتها الحقيفة



شكل (۱۸): زورق من البردي يجلس به صائد بالشص

أو لتقوية الجدران، وكان من أثر استخدام البردى في المباني القديمة أن ظل المصرى يمثل سيقائه في المباني السجرية حتى نهاية العصور الفرعونية، كذلك مثلت زهوره أيضا في الهارة المصرية، ويما يدل على أثر هذا النبات في حياة المصرى أن زهرة البردى كانت تمتبر رحزا للوجه البحرى كذلك في عمل صحف الكتابة وبالطبع كانت الكلمة اليونانية Bapyrus الدالة على هذا النبات هي السكلمة التي اشتقت منها الكلمة الدالة على الورق أو الصحف في معظم المغات الحديثة حيث تسمى بالانجادية Paper وبالفرنسية Paper .. الخ وكانت طريقة عمل الصحف منه تتلخص في قطع سيقان البردى إلى شرائح تلصق بعضها إلى جسوار بعض طولا وعرضا وتطرق بشدة ثم تجفف ويقوى طرفها وإذا ما أربد عمل وعرضا وتطل بشدة ثم تجفف ويقوى طرفها وإذا ما أربد عمل ترطاس المكتابة فإن طرف هذا القرطاس يقويان ، وكان القرطاس أن تمحى الكتابة السابقة منه في كل مرة - وكان البردى سلمة رئيسية في الصادرات المصرية في الهميد اليوناني الوماني.

(۲) الكتان ـ وهو يلى البردى فى الأهمية وقد وجد فى مصر مند أقدم المصور بالنسبة لكثرة وجود المستقمات بها . وجادت زراعته لوفرة الميساء ـ وقد استعمل فى أنواع عتلفة من النسيج منها الحشن والرقيق المساء حيث نهضت صناعة الغزل والنسيج منذ أقدم المصور ، وكان يعترفها الرجال فى معظم الاحوال ـ وكانت الأنوال المستمعة تتطور بتطور . وكانت مذبعة والممل عليها مرهقا لانها كانت تحتم على النساج الجارس فى هيئة القرفصاء ، أما فى الدولة الحديثة فكانت الانسحوال من النوع المركب التى أباحت شيشا من الراحة المسانع الذي يقوم بالعمل عليها ـ وقد أشرنا فيا سبق إلى دهشة هيرودوت حينا وجد أن النساج المصرى كان يدفع بلحمة النسيج إلى الانجماء المضاد للانجاء المستعمل فى النسيج عند الشعوب الاخرى .

وكانت الطريقة التى يتبعهما المصرى فى صناعة السكتان تبدأ بجمع سيقان هذا النبات ثم تمشيطها بعد التجفيف ثم تغلى السيقان ليلين لحاؤها وتطرق بعد ذلك لإزالة هذا اللحاء وبعدثذ تدى الالياف بالماء ثم تفتل بمغزل وقد اشتهرت الغزالات فى الدولة الوسطى بالبراعة وكان فتل الحيال من الصناعات المشهورة التى القيت رواجا كبيرا وبعد غزل السكتان كانت تؤخذ خيوطه للاتوال لنسجه حسب العلل .

(٣) - الجاود - استخدمت الجاود في الصناعة منذ أقدم المصور وكانت الجاود المستمملة لايسنزع عنها شعرها الجيل مثل جاود الفهود أو الحيوانات التي كان جادها أقرب إلى الفراء واستندمت هذه الجلود في عمل الملابس وظل استمهالها تقليديا بالنسبة لجلد الفهد، إذ ظل مستممالا كرى الكبنة فى كل العصور الفرعونية تثمريبا - كذلك استخدم الجله فى الصناعات المختلفة مثل صناعة التروس والجماب وعلب المرابا وفى صناعة أغطية الوأس وفى النعسال والاحزمة ، وقد ظلت الثقبة المصنوعة من الجلد لباسا العسيادين والرعاة . والجلد كمادة عام كان له تقديره الحاص فى نظر المصرى فاستخدم فى الكتابة ليدل على مدلولات خاصة : فالرمر الذى يصور عنرة بدون رأس أو جعلد الحيوان بأكله استعمل فى كلات كثيرة وبمانى عتلفة ، كما استخدم الرمز الدال على جزء من جلد الحيوان كمخصص فى كثير من الحالات وقد استعمل الرق الابيض فى ملفات كمخصص فى كثير من الحالات وقد استعمل الرق الابيض فى ملفات

(٤) الاعتساب : لم تعرف مصر الانواع الجيدة من الاخشاب حتى أن بعمض الانواع المترسطة كان يحافظ عليها بشدة، ولعل هذا قد التقل إلى المماصرين في الوقت الحاضر إذ كثيراً ما نجد أن الفسلاح يتشامم من قطع بعض الاشجار مثل التوت والجميز. وأهم الانواع التي كانت شائمة في مصر هي الجميز والتخيل والدوم والإئل والسنط وكابا أنواع غير جيدة ـ أما الاخشاب الجيدة فكانت تستورد من الخارج مثل الارز الذي كان يجلب من لبنان وكثيرا ماكان المصرى يلجأ إلى عاكاة الخشب الخين بتنطية الاخشاب الحيلة من الالوان أو بعلبة من الحرف.

وكان النجار وهو من أهم الصناع في مصر يستعمل أدوات بسيطة من النحاس أو البرنز يستمين في تثنيت أجزائها بسيور من الجلد ـ وجذه الآلات (رغم بساطتها) أمكن للنجار أن ينتج كثيراً من ووائع فه وصناعاته الدقيقة والضخمة فقد تمكن من عمل المراكب والمركبات وأجزاء المثازل والآثاث والاسلحة والتوابيت وغيرها .

وبالطبع لم يكن في استطاعة المصرى الحصول على ألواح كبيرة عظيمة الطول سواء من بيئته المحلية أو من الاختباب المستوردة فكان يتحايل على ذلك بلصق الالواح الصغيرة جنبا إلى جنب، وكثيراً ماكان يوخرف مناعته فيحفر الحشب ويطعمه بالعاج أو بالابنوس أو أن يمالا الحفر بمادة ملونة . وإذا ما تأمانا المراكب المصرية فإننا تجد أنها تتقوس من الطرفين وقد توصل المصرى إلى تقويس الحشب بطريقة بسيطة للناية تتلخص في أنه كان يضع عاموداً اسطوائيا في وسط القارب ينتهى من أعلى بفرعين يثبت بينها حيل ويوصل طرف كل فرع بطرف القارب المقابل له ثم توضع عصا في الحبل الموصل بين العارفين وبإدارة المصا تعنيق المسافة بين الفرعين وبإدارة المصا تعنيق المسافة بين الفرعين وبإدارة المصا تعنيق



شكل (١٩) : طريقة بناء السفن

وكان العاج والابنوس من المواد التى كثر استخدامها فى صناعة الآثاث ولكنها كانا يعتبران من المواد الثمينة وفى العصور المتأخرة وخاصة فى العصر اليونائى الرومائى كان نوع من الكرنون يستخدم فى صناعة الآفنمة التى كانت توضع على وجه المومياء وتزود بعيون صناعية من الاحجار

(ه) الفخار ـ عرفت عامات الفخار في مصر منذ أقدم العصور وكان لهذه الصناعات أثر بالغ في الحصارة المصرية إذ أن حياة الاستقرار تطابت أن يقوم الانسان بحفظ حاجياته ، وكان المصرى عظوظا في بيئته لأن النيل كان يجلب العلمى في كل عام فصنع منه الأواني اللازمة لحفظ أطعمته، ولايد أنه في أول الامر كان يصنع تلك الأواني من الطمى دون حرقه، أي أنه لم يعرف الفخار دفعة واحدة ـ وربما كان الجفاف الذي تتعرض له تلك الأواني سبيا في معرفة المصرى بأنها تزداد صلابة وتماسكا كلما تعرضت لإرتفاع درجة الحرارة إلى أن توصل إلى أن الحرق يريد من صلابتها وتماسكها ، ومازالت صناعة الفخار حتى الآن تجد سوقا راتجة في البلاد .

ويبدو أن صناعة الفخار في مصر لم تتأثر بمؤثرات خارجية كثيرة في أوائل الاس بل ولم تستخدم آلات لصناعتها إذلم تمكن هذه معروفة بعد ، ومع أنها كانت تصنع باليد فإن الفخار الذي وجد من حضارة البدارى وهو يمثل تلك الصناعة اليدوية بعد من أعظم الاواني التي عرفت في تاريخ مصر بأكمله من حيث الجودة والاتقان . وبعد ذلك عرفت العجلة دكثر إنتاج الفخار فأصبح تجاريا وبدأ يفقد الدرجة الرفيعة التي وصل إليها من قبل في الدقة والاتقان .

وقد نشأت تبمـا لهذه الصناعة صناعات بسيطة فمثلا وجدت قواعد خشبية لهذه الاوانى أو كانت تصنع حلقات من الفخار لترتمكز عليهما، كما أن تلوين الأواتى الفخارية وزخرفتها قد أوجدت بحالا لصناعة فنية فن الأواتى ماكان يكتنى فيها برسم خطوط محفورة تجعلها تحاكى السلال ومنها ماكان يلون بألوان تجعلها تحاكى الأواتى الحجرية ـ ومن الأواتى الفخارية كذلك ماصنع في هيئة الحيوانات أو في أشكال خيالية، كما كانت صناعة الترجيح أو القاشاني معروفة منذ فجر التاريخ ـ وقد نشأت هذه الصناعة في مصر ولمكن لايعرف كيف توصل لها المصرى بل ولا نعرف المواد التي بدأ بها المصرى هذه الصناعة، وتجد أمثلة لصناعة الوجاج نفسها في المصور التاريخية ـ وكان هذا الوجاج يفغغ بأنابيب من الفخار يعمى طرفها من الاحتراق غشاء من طمى النيل.

(٦) صهر المعادن ـ لم يعثر على نهاذج المكور في الدولة القديمة أو الوسطى ولمكنه وجد في الدولة الحديثة، وقد عرف الناس والبرنو منذ أقدم العصور ـ وكانت سيناه هي المورد الذي جاء منه الناس الذي استخدم بمكثرة منذ أقدم العصور، وكان البرنو أكثر استمالا منه بالطبع فلصلابته استغل في صناعة كثير من الآلات، أي أن المصرى عرف خلط الممادن منذ أقدم العصور وكان أغل ما يستخدمه منها هو حربه من الذهب والنبخة بغسبة ٢: ٣ يعرف باسم الالمكترون ـ وكان الذهب مستعملا في بلسبة ٢: ٣ يعرف باسم الالمكترون ـ وكان الذهب مستعملا في الحلى منذ الدولة القديمة وكانت قيمته كسيرة وبلغ الصانع في صناعته درجة كبيرة من المهارة - ولايسة الولية المسابق في الأوساط المصرية اعتبر درجة كبيرة من المهارة - ولايسة الأسراد في يوت الذهب - كذلك عرف كذلك بأنه هو الذي يعرف الأسرار في يوت الذهب - كذلك عرف المسرى صناعة الميناء أي خيوط الذهب المنطأة بعلبقة زجاجية كا عرف التمويه بالذهب، وذلك لندرتها

نسبيا مع أنها عرفت قبل الذهب وكان المصري يقسم الذهب إلى أنواع حسب المورد الذي يؤخذ منه: فهناك ذهب مياه وذهب جبال وذهب بلاد النوبة، وكان غسيل الذهب والعمل في المناجم من أشق الاهمال ولذا كان الاسرى أو العبيد يقومون بها ويشرف عليهم الجنود ورؤساء البمات وقد لاق المعنون الكثير من الاهوال دون شك وأخطر هذه كانت ندرة المياه في الطرق المؤدية إلى المناجم، وكثيرا المائوا يستنفدون الجرء الاكبر من طاقة الحل عند الدواب في حمل المياه اللازمة لهم ولذلك تجد رعسيس الثاني يفتخر بأنه تبح في حفر بثر في الصحراء حيث أخفق والده سيتي الأول في مثل هذا العمل، كذلك بلغ الاهتام بالذهب أن عملت التخطيطات والرسوم التي تبين موقع مناجه فقد عثر على بردية من عهد هذه أقدم خريطة في العالم.

وقد عرف الحديد منذ العصر الباكر ولمكنه لم يستعمل في الصنباعة إلا في عبد الدولة الحديثة وربيا كانت صعوبة الحصول عليه هي السبب التي جعلت استخدامه عسيرا ـ وقد قصر استماله على رؤوس السهام وبعض أدوات القنال.

(٧) الاحجار - كانت الاحجار التي استخدمها المصرى كثيرة متعددة، ويعد الحجر الجيرى الحجر الحالد في حياة المصرى إذ بنيت منه المعابد والمتابر والهياكل المختلفة كما نحتت منه التهائيل وصنعت منه الاوانى واللوحات وغيرها ـ واستخدم الصوان منذ أقدم الدصور في صنع الادوات والاسلحة، أما المرمر فقد استخدم في البناء وصناعة الاوانى واستخدم الحجر الرملى فى البناء، ولشدة صلابته استخدم كذلك فى صناعة التأثيل - وكان الجرائيت من الاحجار العظيمة الاهمية لا"نه كان الحجر الفخم الذى زينت به المعابد وعملت منه المسلات والتأثيل والاكواني، وكثيرا ماكان يستخدم فى تكسية الجدران فى المبائى اللهامة.

وقد استفلت المحاجر الموجودة في أماكن متمددة من القطر مثل طره وساسلة وحمامات وأسوان وحتوب وكان نقل الاحجار من هذه المحاجر يتطلب جهداً وعناية فائقتين، وكان الموظفون المنوط بهم نقل هذه الاحجار يسلون إلى مراتب رفيمة و بمتبرون الاشراف على نقل الاحجار من القاب الشرف الكبيرة التي يعترون بها - وكانت البحثات المكلفة بنقل الاحجار من خمته العدد، فثلا نعلم أن بعثة قامت لحذا الغرض في مهد رعسرس الرابع كانت تتألف من ١١٠ منابط من عقاف الرتب و . ه من الموظفين المدين و ١٦٠ من البنائين و مصوران و بح نقاشين و ٣ وروساء مبانى السمك البلاط و ١٠٠ مرجل من الفرق المساعدة السورية و ٢٠٠٠ من صيادي عبيد المعابد وبراقب سلوك هؤلاء . ه من رجال الشرطة أى أن البعثة كانت حوالى ١٠٠٠ من رجال الأسرى الا"جانب يقومون بسملية الثقل وهي عملية شاقة عسيرة وخاصة عند نقل الا مجبار الصنحمة، وقد وضحتها بعين كيفية نقل تمثال تدلك نقش في إحدى مقابر من الدولة الوسطى بعين كيفية نقل تمثال تحوت حتب أمير البرشة (شكل ٢٠) .

وقد تفنن المصرى فى صناعه الأوانى من الحجر واستخدم فى ذلك الا حجار الصابة الجيلة التكوينات ، وكثيرا ماكان المصرى يقوم بتطع



شكل (٢٠) : منظر فى مقبرة بالبرشة يمثل نقل تمثال ضخم

الاحجار الثمينة ، المكريمة ونصف الكريمة ، مثل الزمرد والاماتيست وغيرها من محاجر خاصة .

## الواصلات والتجارة:

أشرنا فيما سبق إلى أن النيل هو أهم مظهر فى الحيساة المصرية فهو الذى يسر الاتصال بين أجزاء البلاد المختلفة وقد استخدم المصريون الشقل فيه زوارق صفيرة من سيتمان البردى تدفعها مرادى ذات شوكتين ، وهذه الووارق عبارة عن حرم من البردى شد بمضيا إلى بعض توضع في وسطها كتلة من الحشب أو تفرش بالمصير .. أما السفن الكبيرة فكانت تصنع من الحثيب وتوود بمجاديف، وقد وجدت صورها منذ أقدم المصور على الأواني الفخارية وعلى جدران إحدى المقابر في هيرا كوببوليس من عصر ما قبل الأسرات وكانت ترود بشراع مربع الشكل أو مستطيل يثبت إلى السارى بموارض مستقيمة .. وقد تقدمت صناعة السفن بهاختلفت أشكالها ولكبا كانت على المموم ترود بقمرتين، وكان ارتفاعها في مؤخرتها كارتفاعها في مقدمتها وذلك لكى يسهل ترديد من يدفعها بالمرادى بسند جيد يدفعها منه أو ليكون كدعامة لندعم مكان المجداف الطويل الذي يقوم مكان المجداف الطويل الذي يقوم مكان المجداف الطويل الذي يقوم مكان السكان .

وإذا ماتأملنا خريطة القطر المصرى لوجدنا أن النيل يعتد من الجنوب إلى الشيال في اتجاه مستقيم - وكان المصريون يلازمون النهر، أى أنهم كانوا موزعين على جانبيه باستناء الدلتا التي كثرت بها المستقمات فكانت الحركة في النهر من الشيال إلى الجنوب تتطلب استخدام الشراع الذي تدفعه الرياح التجارية الشيالية الشرقية السائدة بينها كان تيار النهر كافيا لدفع السفن من الجنوب إلى الشيال، وفي هذه الحالة كان من الممكن إناخة الصارى ونزع الموارض التي يثبت بها الشارع ثم يلف الشراع ويطوى.

وفى الدولة القديمة كانت السفن تختلف فى الأشكال والفرض التى تستممل من أجله فنها السفن المربعنة وسفن تجر غيرها أو سفن بجرها غيرها ــ وكان السفن الفساخرة قرة كبيرة لايسمح معها بوجود الشراع ' كذلك لم تكن سفن الشحن مزودة بقمرات إذ كان كل فراغ يستغل فيها للنقو لات وكانت هناك قوارب خفيفة للشمن يديرها ملاح واحد وهى لقل الأنقال الحقيفة ، وكانت غالبا تقيع سفينة الشريف وساشيته كقوارب الواد مثلا - ومن الشائع جر السفن باللبان (الحبل) الذي كان يربط إلى قائم في مقدمة المركب، وكانت مراكب الشمن المكبيرة التي تنقل الألقال الصنحمة لاتستعمل الشراع أو المجاديف بل كان يجرها الوجال أو تجرها سفن أخرى ومثل هذه السفن المعدة النقل كانت تنقل الأحجار في كافة عصور التاريخ.

وقد تطورت السفن في أشكالها تطورا عظيا في عهد الدولتين الوسطى والحديثة وزخرفت بكثير من الزخارف وعاصة سفن الرحلات والحملات البحرية التي تميزت عن سفن النيل في بنائها نظراً لما كانت تتمرض له في أسفارها الطويلة ـ وقد أشارت بعض الاساطير والقصص إلى ماكان يتمرض له المسافرين في البحر من المخاطر ومن أمثلة ذلك قصة الملاح الفريق .

أما المراصلات البرية : فكانت أقل شأنا من مواصلات البر وذلك لانها لم تمكن وسيلة بجدية أو اقتصادية فى نقل البطائع الكبيرة الحجم و العظيمة الوزن ولهذا ظلت دون تطور يذكر ـ وقد استخدم الأشراف فى تقلاتهم محفيات هى عبارة عن مقاعد يمكن حلها والشريف جالس فيها ، وكانت ترود أحيانا بمظلة وكثيرا ما نجد أن المحفة كانت ترضع فرق حارين متجاورين (شكل ٢١) ، او يحملها بعض الرجال ـ وكان الحمار ولمكتنا نشاهد هذا الحيوان فى التقوش وهو يقتل الحاصلات الوراعية وما شابها ـ ولعنخامة الدور الذى يقوم به هذا الحيوان فى مصر العلماء أن المحفوات فى التقوش عهد غلم طهر الحارائي مصر العلماء أن المحفوات المصرية بأكلها قامت على ظهر الحاراة المحبرة بأكلها قامت على ظهر الحارا

فهو الذي ساهم بجهوده في كافة الاعمال التي هيأت هذه الحضارة.

وفى الدولة الحديثة أبطلت المحنمة والحمار وإن ظلت المحفة تستخدم فى الحفلات فقط أو فى مناسبات خاصة ، وقد استميض عن ذلك باستخدام



شكل (٢١) : نبيل على محنة يحملها حماران

المركبات ولم يستممل الحصان وحده إلا في بعض الحالات الضرورية الملحة لانالم نعثر إلا على أمثلة نادرة لنقوش تصور إنسانا وهو يركب الحصان، وربما كان ذلك في حالة قهرية كفرار من معركة حربية أو لمهمة سريعة كطلب تجدة أو غيرها.

ريذب على الظن أن عربات صنحمة تجرهما الثيران كانت تستخدم لئتل الزاد والامتعة لعمال المناجم ، أما المركبات فكانت غالبها السفر والصيد والحرب .

ولاينهغى أن يتبادر إلى الذهن بأن الاتصال كان ميسرا دائها ، ولايصح أن نفهم بأن المصرى كان كثير التنقل إذ يبدو أن الرحلات كانت قاصرة على نطاق ضيق فكان كل إقليم يتصل بجيرانه مباشرة وليكن إلى جانب ذلك كان البيت المالك يعمل على تيسير الانصال بالانطار الجمساورة ويشجع هذا الاتصال كما أن الحاجة الملحة إلى بعض المواد الحام كانت تضطر فئات خاصة من السكان إلى القيام بدور الوسيط التجسسارى بين البيت المالك وبين الانطار المجاورة لمصر وخاصة في الجنوب، ومن أمثلة ذلك أمراء اليفاتين الذين قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر لكى يتبادلوا التجارة مع أهل البلاد الجنوبية وليحصلوا الفراعنة على الحاصلات التي يرتفيرنها ويقدرونها وكان من أثر هذا أن عظم شأن هؤلاء الامراء وأصبحوا يمتحون بنفرذ كبير فلم يخضعوا إلا للملك مباشرة، وكانوا يذهبون إلى منف للاستماع إلى أوام الملك قبل القيام بأية رحلة أي أنهم كانوا يتلقون تعليانهم منه مباشرة - كذلك كان أوذ لبنان من العوامل التي شجعه المصريين على المفاطرة بالذهاب إلى شرق البحر المترسط، وقد شجعهذا على غزو تلك الاقطار في الدولة الحديثة .

وإذا كنا قد د كرنا بأن الانصال لم يكن نفيطا إلا بين الاقاليم المنجاورة وأن المصرى لم يتصل بالاقطار الاجنية إلا الحصول على سلمها المنتلفة، أى أن هذا الانصال حددته عوامل سياسية واقتصادية مختلفة فإننا من جهة أخرى نمرى بأن الانصال بالرسائل والمكاتبات كان أكثر نضاطا ويبدر أنه لبعد المسافات وجدت طائفة من الرسل الذين كانوا فى خدمة الحاسة من الشعب حيث يشير أحدهم فى رده لاحد زملائه بأن غلامه لم يصل بعد ، وتشير إحدى المكاتبات إلى أن الغلام اضطر لتخفيف حمله فائق ببعض الحاجيات أو تخلص منها أى أنه كان هناك اتصال ثابت مستمر ورسل منتظمون و لاندرى هل كان هناك

موظفین أو أن مثل هذه الوظیفة لم یکن لها وجود ، وعلی أی حال إذا کانت هذه قد وجدت ضمن وظائف الدولة فإن ذلك لم یحدث إلا فی عصر متأخر .. وكان الرسل عادة یحملون بعض الهدایا والسلع الحفیفة ولما كانت البیئة المصریة تتشابه فی معظم جهاتها فإن الفرصة للتبادل التجاری علی نطاق واسع لم تمكن میسورة ، وعلی هذا كانت التجارة الداخلیة ضمیفة لتشابه الحاصلات بین إقلیم وآخر ولیس كا یظن بعض الاثریین بأن صعوبة المواصلات هی التی حالت دون ازدیاد النشاط التجاری .

### التجارة والتجار:

أخطأ بعض الأثريين ومن بينهم إرمان Erman فى الزعم به مسدم وجود ذكر النجار فى التصوص المصرية لأتنا تعلم بأن الرحالة فى الدولة القدية كانوا يذهبون إلى النوبة النبادل النجارى ولا يغير قيامهم بهسندا العمل لحساب الملك من حقيقة أنهم كانوا تجاراً، كذلك تشير قسةالملاح الغريق إلى أنه كان هو الآخر يقوم برحلته النجارة، وقسة الفلاح الفصيح تدل هى الآخرى على أنه كان يتاجر فى بعض سلع وادى التطرون، ولا تفرج رحلة بونت التى حدثك فى عهد حقيسوت عن كونها رحلة تجارية قامت بها بعثة ملكية ـ ولكن رغم هذا لم يكن النجار كيان واضح فى الصوص المصرية .

والذريب أن التبادل التجارى في الأسواق المحلية كان يتم عن طريق المقايضة وقد ظهرت له صور في عهد الدولة القديمة أما في الدولةالوسطى فلم ترجد أمثال تلك الصور، وفي الدولة الحديثة تعود صور المقايضات إلى الظهور ولكتها كانت تحدث في الموائي الكبيرة بجوار مكان رسو السفن. ومن الطبيعى أن المقسايعنة لم تحدث دون الاصطلاح على أساس وحدة للقيمة، وهذه الرحدة وإن لم تكن موجودة من الناحية العملية فإن الاشياء كانت تقدر بالنسبة لها من الناحية النظرية - وعلى هذا يمكن القول بأن أساس (سعر) المقايعنة كان ثابتا ، والوحدة التي شاع استمهالها عرفت باسم ددين ، وهي تساوى ١٩ جراما من النحاس فكان الثور مثلا يقدر بنحو ١٢٠ دينا والحار بنحو ، ٤ دينا أي أنه كان من الممكن مقايعنة الثور نظير ثلاية حير .

وكانت الحاصلات التي يرغب فيها المصرى من الأفطار الأجنبية هي القردة وخشب الأبنوس والعاج وجلود الفهود وهي تأتى من الدوبة وهنا تلاحظ أن البفائتين التي كانت تمثل إحدى مدينتي الحدود بين مصر والدوبات كان يطلق عليها اسم و آبو ۽ أى العاج أما المدينه الثانية فهي وسونت و أي و السوق ، وهي أسوان الحالية ومن موارد الدوبة الأخرى العبيد والدهب والحيوانات والحشب وريش النعام - وكان المصرى يأتي التحاس من مناجم سينا كما يجلب الاحجار من محاجر وادى حمامات والاحجار الشيئة وبصف الكريمة من السحراء الشرقية ، أما بلاد بونت فكان يأتي منها المبخور - ويأتي من البلاد الشهائية مثل لبنان بالارز والاسلحة ، وكان بدو فلسطين يجلبون الكحل والعطور إلى مصر وكذلك الوعول - ومنذ عهد الدرلة الحديثة وردت المنتجات السورية إلى مصر بكثرة كما كانت مصر ترسل الذهب إلى الملوك الموالين لها .

# العلوم والآداب

عرف المصرى بحبه للعلوم وتقديره لها وكان ينظر إلى مركز العالم أو الكاتب نظرته إلى الصنعص المحترم الذي يحكم بنفسه أما من عداء من الطبقات الاخرى فكان يحكمه غيره، وربها كان هذا التقدير راجعا إلى عظم شأن الكتاب حيث كانوا يرتفعون سريها ويتقلدين أعظم المناصب وأرفعها ويقول أحد الكتاب في ذلك أن الرجل المحظوظ همو الذي يضع العلم في قلبه، وعند مناقشته لمهنة الكتابة فعنلها عن كل ما عداها من المهن الاخرى وذكر بأن الكاتب قد يصبح أحسيراً حكيا وكان المصرى يعتقد بأن الكاتب يصل إلى الإله تحوت الذي ببهه العملم وينير له السبيل ولذا كان الكاتب إذا ما وصل إلى مرحلة حاسمة في حياته يقوم بعمل نشال لغمد فاحياته في حياته يقوم بعمل نشال لغمذا الاله.

وإذا ما أردنا أن نتمرف السبيل الذي كان يسلكه المصرى في التعلم فإننا للاحظ أن يبوت التعليم أوالمدارس كانت في أول الاس تلحق بالبلاط وكان يتعلم فيها الاسراء والنبلاء ويندمج معهم بعض أفراد عامة الشعب أيعنا ــ أما في الدولة الحديثة فكانت المدارس تلحق بعضتلف أقسام الحسكومة، وعلىذلك كال التلاميذ في هذه الاقسام يتمثلون في طائفتين : طائفة الصبية وطائفة المرؤوسين ــ وقد يفير التلميذ انبجاهه بعد أداء الحدمة العسكرية فشلا كان دباك أن خنسو، رئيسا للاسطبلات الملكية قبل أن يصبح كبيراً للكهنة أي أنه في من الحامسة عشرة أو السادسة عشرة كان رئيسا للاسطبلات ثم تعول بعد ذلك لدراسة اللاهوت .

وكان النظام المدرس عنيفا قاسيا والدراسة تنتبى فى منتصف النهاد تقريبا وكان من المعتاد أن تذهب الآم بطعام ولدها إلى المدرسة، وهو يتألف غالبا من إناءين من الجعة تحضرها الآم من المذول، ومن مبادى، النربية فى ذلك العهد أن و أذنا الطفل على ظهره لا يسمع إلا إذا قرع عليها ، ومن هذه المبادىء أيضا أن و الإنسان استطاع أن يستأنس الحيوان ويخفضه فعيوان وكاروى ، الذى استقدم من النوبة تعلم فهم تعلمت فلماذا لا يتعلم الكاتب الشاب الصغير بنفس هذه الطريقة ؟ وأى أن المعنف والشدة كانا يستخدمان فى النمايم وكثيراً ما نبعد فى البرديات الختلف تنكراراً المتنبيات التي يجب على الشباب مراعاتها فى مهنته كماتب، وفى المكراسات التي عثر عليها والتي كان يسكنب فيها التلاميذ نسخت قواعد المكراسات التي عثر عليها والتي كان يسكنب فيها التلاميذ نسخت قواعد المكراسات من أستاذ إلى تليده.

أما الادوات المستمعلة في الكتابة فكانت عبارة عن أقلام من البوص تبرى أطرافها ، وكان لا بد للكاتب من أقلام احتياطية يضمها خاف أذته أما الالواح فكانت عبدارة عن ألواح من ألحشب تفطى بطبقة رقيقة مصقولة من الجص يسهل بحو الكتابة منها - ولم يستعمل البردي إلا الكتبة المنمرتين ، هذا وكان الكتاب يستعملون لوحة بها قدحان صغيران للحبر الاسمود والاسمر وبقية اللوحة عبارة عن صندوق أنبوبي لوضع الاقلام ويضاف إلى ذلك قدح للماء ، وكان الكاتب المندين يصب بعض هذا الماء كتربان للاله تحوت قبل البدء في الكتابة .

وكان التلاميذ بهتمون اهتهاما بالغا بكراساتهم وكانت ندفن معهم وقد احترم المصرى الكذابة وقدسيا واعتبرها أساس كل تعليم وثقافة وأنها من اختراع الإله تحوت الذي عليها للمعربين

وكانت الكتابة فى بداية أحرها تصويرية بحتة، أى أن المصرى كان يعبر عن الأشياء المرئية بصورتها، ولهذا كان من السمب التعبير عن الأشياء غير المرئية أو عن الألهال والحروف والطروف -ثم أمكن التعبير عن المنى المرائية أو عن الألهال والحروف والطروف -ثم أمكن التعبير عن المنى المرائد برسم الرصر الذى ينفق فى التعاق مع المقصود مع إضافة محصص ببين فوع المعنى المراد وتلى ذلك تعاور آخر هو استعبال الرمو كجود من الكامة وبذلك ظهرت الكذابة المقامية، وهذا يدل على أن الكتابة بدأت تتخذ شكلا يقرب من الكال حيث نو سلوا من هذه النحاوة إلى إختراع المجائية وحدها بل كانوا يكتبون بالمرموز فى كل وظائفها الدابقة، بل وكان شكل الكتابة نفسها يختلف على الرموز فى كل وظائفها الدابقة، بل وكان شكل الكتابة نفسها يختلف على أول صورة للكتابة - تكتب على جدران المعابد والقابر وفى اللوحات أى أول صورة للكتابة - تكتب على جدران المعابد والقابر وفى اللوحات أى أنها كانت كتابة زخرفية وتتفق مع طابع الفن الصرى القدم الذى ظل مرتبطا بها حتى يعبر عنها فى النقوش والنهائيل بصورة ممائلة لما تظهر والمخاوقة فى هده الكتابة .

ومنذ الدولة القديمة وجد المصرى أن كتابة البيروغليفية تستفرق وقتاً وجهدا كبيرين كما أنها تشغل حيزا لايستهان به فلجأ إلى استعمال كتابة عنتصرة ، أى أنه اختصر الرموز البيروغليفية إلى أشكال أكثر بساطة ليوفر اليجد والمساحة اللازمين واستعملت هذه الكتابة المجددة المختصرة في كتابة الإدبيات وفي الدواوين وفي المعاملات وما أشبه ذلك، وتعرف هذه باسم الهيراطيقية . ولما تعقدت مطالب الحياة وانتشرت المعاملات التجارية وغيرها وازدهرت الحضارة وتطورت في عهد الدولة الحديثة وما بعدها ظهرت كتابة أخرى مختصرة عن البيراطيقية وهي شديدة الاخترال، استعماما العامة في معاملاتهم وكتبت بها بعض البرديات القانونية والادبية، المتعماما العامة في معاملاتهم وكتبت بها بعض البرديات القانونية والادبية، المتأخر من مصر الفرعونية . وفي نفس الوقت تقريبا أو بعده بقليل استعمل المصرى كتابة جديدة أخرى هي الكتابة القبطية، وربما كان ذلك المخبة في التيسير على الجنود المرتوقة اليونانيين الذين وفدوا بكثرة على البلاد ، فقد كتبت هذه الكتابة بحروف يونانية مع إضافة سبعة أحرف يعتبر إطلاق لفظ اللغة القبطية على هذه الكتابة تجاوزا، في لغة مصرية يعتبر إطلاق لفظ اللغة القبطية على هذه الكتابة تجاوزا، في لغة مصرية يعتبر إطلاق لفظ اللغة القبطية على هذه الكتابة تجاوزا، في لغة مصرية ألهاظ قليلة من اليونانية ،

وعلى إثر ظهور الكتابة تقدمت العلوم والفنون بالطبع وظهـرت النظريات الفلسفية العميقة فى اللاهوت وفى الديانة، كما أن من المرجع أن الكتابة ساعدت أيضا على اختراع التقويم وإن كان من المحتمل جداً بأن المصرى قد توصل إلى تقسيم السنة إلى فصول قبل معرفته المكتبابة ولكنه لم يضع الاسس الثابتة لهذا التقسيم إلا بعد أن عرفها ـ وكانت المسرية تبدأ فى التاسع عشر من شهر يوليو أى أن هذا اليوم

كان مثل رأس السنة بالنسبة للمصريين وقد عرف هذا بحلول الفيضان في مثل هذا الموعد من كل عام وهو ما كان يتفق كثيرا مع ظهور نجير الشعرى الىمانية الذي يعاود ظهوره كل ٣٥٠ يو ما، فقسم المصرى السنة إلى أثني عشر شهراً كل منها اللااين يوما وأضاف اليها فيالنهاية خمسة أيام أطلقعليها اسم الشهر الصغير؛ كما تسم السنة إلى ثلاثة فصول هي فصل النيصان وفصل الزرع وفصل الحصاد (أو الجفاف). وقسم اليوم إلى ساعات الليل وساعات النهار . وتوصل إلى معرفه ساعات النهار بقياس الظل على سطوح مستوية أى عرف ما يشبه المزولة ، كما وجدت لديه ساعات مائية لقياس الزمن في الليل غالباً ، وهذه كانت عبارة عن أو اني علوة بالماء الذي ينظم تصريفة منها بحيث تفرغ محتويات الإناء في اثنتي عشرة ساعة -كذلك قسم الليل إلى أثنتي عشرة ساعة ورصد الكواكب التي تظهر في تلك الساعات وسمى بعض النجوم بأسمائها أو على العكس سمى الساعات بأسماء النجوم الني تظهر فيها . وقد اعتقد المصرى بوجود أيام سعيدة وأخرى منحوسة وأشار إلى ذلك كشيراً في النصوص كما أنه كان يمتقد بأن من يولد في أيام معينة يصاب بأمراض معينة وهكذا لجأ إلى السحر واعتقد في قوته ونفعه ، وكان من أثر هذا أيضا أن اختلط السحر بالطب فلم يخل الطب من السحر في معظم الاحيان حتى أصبح في واقع الام مزيما من التعاويذ والطب العملي .

وقد وردت لنا أسماء بعض مشاهير الأطباء ولكن إذا ما تأملنا وظائف هؤلاء نحد أنهم كانوا يجمعون بين البيطريين والبشريين والسحرة في نفس الوقت، ومع كل كان الطب يسير على أساس سليم لان المصرى هتم كل الاهتهام يتشخيص المرضر حيث كان برى أن العلاج الناجع لايمكن وصفه إلا بمرفة الداء تهاما ـ وقد وصل إلى درجة رفيعة في علم التشريع وربها كانت معرفته للتحتيط السبب فى نجاحه الذى أحرزه فى هذا المضار ـ أما المقاقير فكانت فى عالميتها نباتية والقليل منها من أصل حيوانى، وكثيراً ما نجد من بين هذه المقاقير ما تصافه النفس وتشمئر منه ولا ندرى سببا لاختيار المواد الني كانت تركب منها العقاقير وربها كان معظم هذا الاختيار مبنى على على أصل خراق إذ كثيرا ما نجد أن من بين هذه المواد مالا يمكن أن تتخيل استماله لشاعته.

أما فى الرياضيات فقد وصل المصرى إلى تنامج عظيمة فى المقاييس والمساحة والحساب وإن كان قد توصل إلى هذه التنامج بطريقة ساذجة فئلا فى عمايات الضرب والقسمة كان يسير خطوة خطوة بطريقة بدائية فئلا عند ضرب ه × ٨ يصل إلى التتيجة باحتساب تشكرار العدد ثمانية من مرة واحدة إلى خمس مرات .

أما فى حالة القسمة فانه كان يتسامل عن المقدار الذى إذا ضعرب فى المقسوم عايه ينتج العسدد المقسوم ، أى أنهم يصلون إلى عارج القسمة بضرب المقسوم عليه فى أعداد صغيرة محاولين الوصول إلى عارج القسمة من جمع الارقام الصغيرة التى تقابل فى المجموع العدد المقسوم.

أما فى الادب فإن من المكن القول بأن الكثير من أديسا الشعب الحديث يرجع فى أصله إلى الادب المصرى القديم، وكشيرا ما تجد أن التشابه شديد بين قصصنا الشمي الحديث وبين القصص فى الدولة الوسطى فئلا قصة الملاح الغريق التى تذكر بأن ملاحا كان راحلا فى بعثة تجارية كمر قاربه وتعلق بقطعة من الخصب ووصل إلى جزيرة غالية من السكان كدر قاربه وتعلق بخدة حلته إلى المكان الذى تعيش فيه ـ وقد ذكر بأن

هذه الحية كانت إلمة الجزيرة وقد أخبرته بأنها هي الاخرى قد نجت وحدها من شياب سقط على الجزيرة فأحرق كل أفاربها وإخوتها ، ويسترسل في قصته فيذكر بأنه عاش فترة على هذه الجزيرة الى أن جاء قارب حمله الى مصر وهو محمل مهدايا كثيرة من الجزيرة ... وبعد أن صعد الى القارب الذي أخذه الى مصر اختفت الجميدريرة ، فهذه القصة أذن تشبه إحدى قصص السندياد البحري ـ ومن القصص في الأدب المصرى القديم مايشير الى سوء الحالة السياسية في بعض الاوقات أو إلى حدوث يعض أحداث تاريخية هامة مثل قصة الفسلاح الفصيح الى تبين كيف أن بعض الحكام كانوا طغاة مستبدن وأن بعض الأمراء والملسك نفسه كانوا بمسلون إلى الادب الجيد حتى أبهم تعددوا إمال هذا الفلاح ليكثر من شكواه فيتمتعوا بسهاع الجيد من السكلام، وبعد هذا جازاء الماك وأكرمه ورد اليه حقوقه ـ وتشير قصة سنوحى إلى فراره •ن مصر ولكنهـا لاتبين السبب الذي من أجله ترك البلاد، إلا أنه يبدر من سياق القصة بأنه كان من عنصر مناوىء لسنوسرت الاثول حينها كان وليا العيسد فلما تولى هذا على العرش خثني سنوحى على نفسه وقر الى فاسطين ــ وببين ذلك مقدار ماكان يحدث في البلاط من مؤامرات ودسائس ،كما أن إكرام بدو فلسطين لسنوحى بدل على أن البدو كانوا يكنون الاحترام للمصريين ـــ وفي الدولة الحديثة نجد بعض القصص التي يظهر فيها الخيال بشكل واضم ويمكس صورة من أحداث الناريخ في العصور التديمة، فمثلا قصة خوفو والساحر ددى التي تشير إلى أن مىلوكا من سلالة رع سيعتلون العرش بعد أن يحكم خوفو وولده وحفيده ، وهذه القصة تدل على أن الملك قد انتقل من الأسرة الرابعة إلى ملوك الأسرة الحمامسة الذين كانوا من أصل ينتمي إلى الإله رع أو من السكينة .. ومن بين القصص المشهورة أيضا قصة الأمير ذو المصير المحتوم التي تذكر بأن ملكا كان لاينجب أبناء فطلب إلى الآلهة أن تمتحه ولدا فاستجابت هذه لدعائه ولمكن كان مقدراً لهذا الامير أن يوت بلدغة أميان أو يأكله تمساح أو يقضى عليه كلب وتبين القصة كيف أنه نجسا من التمساح ولمكن القصة مع الاسف لم تكمل فلا ندرى هل لدغه تميان أر قضى عليه كلب \_ وفى قصة أخرى يتمثل إخلاص شقيق للمقيقه وإفساد دوجة الشقيق الأكبر المحلقة بين الشقيقين وهذه القصة المعروفة بقصة الاخوين وهي قصة من الدوح الحرافي المعيق ربما كانت قد تأثرت بقصة أوزوريس.

ولم يتناول الآدب المصرى القصص والاساطير فحسب وإلها نجسسه فيه الكثير من المتنوعات ففيه التقد وفيه الحكم وفيه الافاتى والاناشيد الدينية وغير الدينية وأناشيد النصر والملاحم وأفاتى الشراب والحب وغير ذلك.

## الفنورس

وإذا ماتحدتنا عن الفن عند المصرى القديم فإن أبرز الفنون التي أبدعها تتمثل فى الرسم والتش والتصوير والتحت. وهذه كلها خضمت لقانون الاتجاهات المستقيمة التي سبقت الإشارة إليه عند الحديث فى المقدمة عن أثر البيئة المصرية.

هذا وقد خضع الفن المصرى فى هذه الأمور إلى أصول وقواعد لم يحد عنها إلا قليلا طوال عصوره الفرعونية ـ ومهما قيل عن اختلاف المدارس الفنية فى مصر فإننا تلاحظ أنها جميما خضمت لتلك القواعد والتقاليد المرعية ، فنى الفش والرسم والتضوير تجدد أن صور الانسان تتمير بانها تجعل الرأس ينظر من الجانب والكنفين من الأمام أما يقية أجزاء الجسم فتنظر من الجانب كذلك. (أنظر أشكال الاشخاص التي وردت في هذا الكتاب).

وقى الماظر التي تركها الفنان المصرى أخطاء كثيرة يبدو أنه تعمدها محافظة منه على التقاليد الموروثة أو لفرض ديني خاص إذ نجد أن الوجه وإن كان يرسم من الجانب فإن المين ترسم من الامام ، كذلك كان المكتفان يرسيان من الامام بينها برسم الصدر من الجانب أما الأبدى فترسم بعرضها الكامل من سطحها الخارجي فتبدو في أمثلة كثيرة وكأن الكفين بمثلان كف اليد اليمني أو اليسرى فقط . كذلك نجد أن الاقسدام ترسم من الجانب بحيث يظهر إبهام أصابع القدم في كل منها دون بقية الاصابع فكأن الشخص قدمان أيسران أو أيمنان مع أن الفنان كثيرا ماكان ينجح في بيان اختلاف الساقين ـ ومن القواعد التي اتبعها الفنان المصرى كذلك أنه كان يرسم الشخص الذي يمد ساقه اليسرى إلى الاسام مثلا بحيث تظهر ذراعه اليسرى متدة كذلك وعلى المكس إذا ما أريد تمثيسل شخص ماداً ساقه اليمني فإنه يمد الذراع اليمني ممها أيضا (أنظر شكل١١) وهذا الرضع غير الطبيعي الذي يتنساني مع الحركة الانسانية قصد منه الفنان بالطبع أن يبرز أعضاء الجسم واضحة ـ وقد اعتباد المصرى كذلك أن يمثل الاشخاص وهم يتجبون إلى اليمين أى أن القدم اليسرى والنراع اليسرى إلى الامسمام فاذا مااضطرته الظروف إلى رسم شخص يتجه إلى اليسار فإنه يقع في بعض الارتباكات الفنية كأن يقلب جانب الإزار الذي لمبسه الشخص أو أن يجمل اليد اليمني تقبض على العصا الطويلة بينها تقبض اليد اليسرى على العصا القصيرة (شكل ٢٧) ، كذلك كان



شكل (٢٢) : يمين خطأ الفنان (إلى اليمين) عند خروجه على الوضع التقليدى للرسم

الفنان يحرص على إبراز الاشكال من أخص مظاهرها المهيزة وبذلك الشكل الواحد في الصورة يرسم بحيث يبدو وكأنه أخذ من جهات نظر مختلفة لا كما تقتضي قواعد الرسم المنظور فرائد الفنان في هذا أن تكون الصورة واضحة تعطى فكرة تامة عن الشكل المراد رسمه ، أي يرسم الشخص كما قلنا ورأسه من الجانب والكنفين من الامام وهكذا وإذا أريد رسم سمكة فإنها ترسم وكأنها واقفة على جانبها ، كما أن الفنان كان يمتني بتنظيم أجزاء مناظره ومفردانها بحيث يرى كل شمسكل من الاشكال وكأنه مستقل عن غمسيره فلا يخفى أحد تلك الاشكال شكلا آخر وكأنه مستقل عن غمسيره فلا يخفى أحد تلك الاشكال شكلا آخر في صفوف متتالية بعضها فوق بعض وتفصلها خطوط مستقيمة سميكة في صفوف متتالية بعضها فوق بعض وتفصلها خطوط مستقيمة سميكة ونشد بقدواعد المنظور إلا أنه بلغ الذروة في طريقته الخاصة وأن المنان رغم إدراكه بوضع الاشياء مما يجعل بعضها يخيل ما وراءه الفنان رغم إدراكه بوضع الاشياء مما يجعل بعضها يخيل ما وراءه

كا أن الاشياء البعيدة تبدر أصغر حجها إلا أنه راعى في نقوشه وصوره أن يمثل الاشياء على حقيقتها وعلى أوضح ماتكون دون اعتبار لما يغفر أو يعتنى منها لعين الراكي وربيا كان مرجع هذا إلى اهتهام المصرى بمقيدة البعث وبأن تلك الاشياء المرسومة تتحول إلى أشياء حقيقية عند تلاوة التعاويذ أو عند البعث ولذلك حتمت التقاليد أن تكون هذه الصور أقرب إلى أصليا الحقيق فإذا أراد المصرى أن يرسم مثلا مائدة قرابين وعليها بعض المأكولات فإنه كان يمثل تملك المأكولات كاملة بعيث تظهر عتوياتها فرقها أو في داخلها دون مراعاة لمصدم شفافية الإياء ودون مراعاة لقواعد الرسم - كذلك كان من الاصول الإياء ودون مراعاة لقواعد الرسم - كذلك كان من الاصول بعضة خاصة في رسوم الاشكال في المنظر كورها حجها ويتمثل هذا أكر بمن عداء من أشخاص آخرين في نفس المنظر كصورة الملسك أو النبيل مع أفراد عائلته أو بعض رجال حاشيته (شكل ٢٢)

وقد تنوعت موضوعات القـــوش والرسوم وتناولت أغـراهنا شتى فرسم المصرى كل ما تمثله فى حيـاته وكان لكل عصر طراز فنى عاص رغم أن الفتــانين الــترموا قواعد الفن التى سبقت الاشارة إليها فى كل المصور ، وكانت طريقة العمل فى التش تمائل ذلك إلى حد كبير فنى الرسوم كانـوا يبدأون برسم الاشكال بتفاصيلها ثم يارونها بالالوان المختلة ولـكن التقشر، كان يتميز عن الرسم بمرحلة متوسطة إذ كانت المختلة ولـكن التقشر، كان يتميز عن الرسم بمرحلة متوسطة إذ كانت



شكل (٢٣): منظر يمثل أحد النبلاء وحوله الأشخاص أصغر حجما

على نوعين التقش البارز وهو الذى تزال فيه الاجزاء الخلفية أو المحيطة بالرسم بحيث تبرز الاشكال عن السطح الخلني بضفة ملليمترات ، والقش الغائر الذى كان يكتني فيه بحفر السطح الداخل الشكل وتحته بتفاصيله .

ولا يختلف الغرض الذى ترخاه المصرى من البائيل عن الغرض من الصور والتقوش فكلاهما كان يهدف إلى أن تنقلب هذه البائيل وتلك الصور إلى أشكال حتيقية عند البحث وعلى ذلك حرص الفنان على أن يجمل منها صوراً صادقة لما تمثاها حتى أنه لجأ الى توضيح عيون البائيل والنقوس بحيث تحاكى الطبيعة ، فبياض المين كان من حجر أبيض (مرو أو مرمر) والقرنية من حجر البلور الشغاف وفي وسطه تعضر

بؤرة صغيرة تملاً بهادة سوداء لتمثيل انسان المين ولم تختلف التماثيل عن النقوش في خصوصها لقانون الانجاهات المستقيمة ، أى أن التماثيل والنقوش المصرية كانت تعوزها الحسركة بينها كانت التماثيل اليونانية كأنها صور أخذت من فيلم سينهائي ورغم هذا فإن المتسامل في كلا الفنين المصرى واليوناني يجد أن الاول يشعر الانسان بالوقار والمطلمة والخلود أما الثاني فيشعر الانسان بالحياة كما هي - ويمكن تلخيص هذا في أن الفنان المصرى أراد تمثيل الحياة كما ينبغي أن تكون بينها أراد الفنان اليوناني يسور الحياة الطبيعية كاهي .

ولا شك أن الفنان في مصر لم يصل إلى غاية فنه دفعة واحدة أى مناعته التهائيل مثلا لم تكتمل منذ بداية العصور؛ فالمحاولات الاول أن صناعته التهائيل مثلا لم تكتمل منذ بداية العصور؛ فالمحاولات الاول لم يستطح أن يصور إنسانا عاصا بل صور بجسرد إنسان يمكن تمييزه عن الكائات الاخرى، وفي عصر الاسرة الثائية تقدمت صناعة المأثيل ولسكن إذا مانظرنا إلى أى تمثال منها فإننا تبعد أن المادة المصنوع منها التمثال، تسترعى انتباهنا أكثر من الاتباه الذى نوجهه الى الانسان المصنوع له التمثال، أى أن المادة نفسها التي صنع منها التمثال كانت تتغلب على الفسكرة - وفي آخر عهد هذه الاسرة قربت الفكرة أكثر من ذى قبل أى بدأ التمثال يسترعى انتباهنا الأصول الفنية ولكن كان لكل عصر بميزاته الغاصة كما سبقت الإشارة إلى ذلك - فإذا ما أخدنا تهائيل الملوك فإننا تجدها في الدولة القديمة لمنار والعظمة وتشعر الرائي بأنه أمام قطمة تمثل شخصية لها

بجدها، أما تماثيل الدولة الوسطى فتتبين فيها دلائل الصرامة والقوة ومضاء العريمة وكان الجزء الاسفل منها لايعتني به عناية نامة وخاصة في أوائل ذلك العهد ، أما تهائيل الدولة الحديثة فتمتاز بالرشاقة وإبراز تشاطيع الجسم في شيء من الليونة كما تمتأز باستطالة الوجه ـ ومها تجدر ملاحظته كذلك أن نسبة الرأس إلى الجسم كانت تختلف فهي في الدولة القديسة ١ - ٩ وفي الوسطى ١ - ٨ وفي الحديثة ١ - ٧ تقريباً ، كذلك من الممكن الإشارة إلى بعض المميزات العامة التي تبين الاختلافات بين تهائيل كل عصر عن تهائيل العصور الأخرى .. فني الدولة الفديمة امتازت التماثيل باستقامة الحطوط وكان التمثال الواقف تمثل بداء مستقرة على الجانبين أما في التماثيل الجالسة فكانت إحدى البدين تستقران على الصدر والأخرى على الركبة ثم أصبحت البدان تستقران على الركبتين منذ عهد خفرع .. أما تهاميل الدولة الوسطى فأهم مايميزها ضخامة الجزء الاسفل وعدم مطابقته للواقع وخشونة المظهر وعدم تناسق الاعضاء تناسقا ناما أما تهائبل الدولة الحدثة فقد امتازت رشاقتها كما سبقت الإشارة ورقبة التمثال في الدولة الوسطى عادة أكبر منها في تهائيل الدولة القديمة والرأس أكبر وقمتها أقل تسطحاً ، كذلك يمكن ملاحظة بعض بمزات خاصة في زى النائيل وطريقة تصفيف الشعر وغير ذلك ما يلاحظ المتخصصون.

وإذا ما تحدثنا عن الفن يجب ألا يفوتنا ذكر ما وصل اليه المصرى فى فن الممهار حيث ارتبطت به الفنون السابقة ارتباطا وثيقاً ومن المعروف أن المادة الطبيعية كانت فى أول الآمر تتمثل فى سيقان البردى وطمى النيل ، وقد بدأ البناء أولا بشكل دروة بسيطة من البردى أو البوص أوما شاكلها من المواد النخفيفة ثم استعمل الطمى في هيئة كتل غيرمنتظمة، وكان مها يساعد على تدعيم هذه الكنل واستفامتها حرم من البردى تثبت إلى المجدران وتحدد أشكالها وكان المصرى في أول عبده بالبناء يضطر إلى المجدران التي يبنيها بالعلمي أضخم وأسمك من أطرافها العالما ويدعم أركانها بحرم البردى أو بقوائم خشبية مستديرة وكذلك يقوى الاطراف العليا للجدران يمثل هذه القوائم لتتحمل أقل السقف، وعلى ذلك يمكن أن تتصور بأن الجدران كانت تميل إلى الداخل وقد ظل هذا الشكل يحافظ عليه حتى بعد اختراع اللبن الذي كان يصنع عادة من العلمي المخلوط بمحض النبن وأحجامه في معظم الاحيان هي ٢٨ × ١٨ × ١٢ المخلوط بمحض النبن وأحجامه في معظم الاحيان هي ٢٨ × ١٨ × ١٢ في الشاخل والمهامة إذ كثيراً ما كانت جدران المقابر والمهابد تميل إلى الداخل كا مثل شكل حرم البردى في أركان هذه المباني ومثل اسطوانات الحشب كذلك في السقف . ولم يستعمل الإنسان الحجر في بناء المنازل فيا عدا الاجراء الحيطة بالابراب والدافد أي أن إطارات هذه صنعت من الحجر بينا المنات بقية المنزل من اللبن .

وقد استعمل الحجر في المبائى الجنرية وفي المعابد لأنهاكانت هي المبائى النخالدة في نظر المصرى القديم. فإذا ما أخذنا المقابر فإننا نجد أنهاكانت في أول الأسر عبارة عن حفرة بوضع فيها الميت ثم تهال عليه الرسال ، ثم أمكن تسقيف المقبرة بالبوص و بعد تناستعمل الخشب في هذا الاسقيف وكنتيجة لذلك ولاختراع اللبن أصبحت المقبرة مستعليلة الشكل، وابتداء من أواخر عصر ما قبل الأسرات عمق البعزء المحفور في باطن الأرض وقسم إلى عدة

حجرات بنى فوقها بناء مستطيل مائل الجوانب من اللبن يشبه المصطبة 
جدرائه تشبه جدران الحصون ذات المداخل والمخارج ثم في عبد الاسرة 
الثانية خلت الجدران من هذه الفجوات إلا من فجوتين في الناحية الشرقية 
والجنوبية من هاتين الفجوتين كانتاً كبرهما وفها كانت توضع لوحة جنازية 
ومع أن الحجر استعمل في بناء بعض أجزاء أو تبليط بعض حجرات من 
المقابر في نطاق ضيق جداً في عبد الاسرتين الاولى والثانية إلا أن بناء مقبرة 
المقابر من الحجر لم يتم إلا في عبد الاسرة الثالثة وأول المقابر الملنكية 
التي بنيت من الحجر هي هرم زوسر المدرج ، ثم أصبح من المعشاد أن 
يتخد الملوك أهراءا كقابر لهم ،أما الافراد فتد بنوا مصاطب حجرية و بسحت 
أمراء الاقاليم في عبد الاقطاع الاول مقابره في الصخور وبنوا بعض أجزاء 
منها بالحجر وفي عبدالدولة الوسطى بني المدود المراعضيرة الحجم من اللبن 
أما في الدولة الحديثة فقد نحت المقابر في الصخور الإخفائها عن العيون 
خشية الدرقة .

ولما كان من الممتاد في الدولة القديمة أن تلحق بالاهرام مصابد جنزية ( شكل ٢٤ ) وكذلك كان الحال في الدولة الوسطى فإن ملوك الدولة الحديثة استماضوا عن ذلك ببناء معابدهم الجنزية في أماكن منفصلة بعيدة عن مقابرهم.

أما معابد الآلهة فكانت في أول الامر عبارة عن تعريشة أو دووة من البوص أمامها العلم الخاص بالمعيد ولانعرف على وجه التحديد شكل هذه المعابد في الاسرتين الاولى والثانية وأغلب الظن أنها بنيت من اللبن كذلك ـ وأقدم ما وصلنا من المعابد هي المعابد المعروفة باسم معابد الشمس



شكل (۲۶) : منظر هرمى خفرع ومنقرع. أماميها مما يدهما الجنزية

وتمتمثل فى بنساء على حافة النيل أشبه بمكان للاستقبال يخرج منسه طريق صاعد إلى الهفنية وهذا الطريق مستوف إلا من فتحة صيقة تمتد يطول السقف، وفى وسطه، وهذا الطريق ينتهى إلى المهبد بالمغى الصحيح وبيدأ بمدخل ثم حجرة للبواب أو حجرتين وبهو صفير يتفرع منسه فرعان أحدهما يتجه إلى اليمين حيث المخازن والحجرات الحاصة بالكهنة والآخر يتجه إلى اليسار وهو عبارة عن دهليز طويل مظلم ينتهى إلى سلم يصعد داخل قاعدة صنحمة تقوم عليها المسلة التى تقع فى فناء مكشوف، وأمام المسلة قاعدة صنحمة للقرابين ومجارى طويلة تنتهى إلى أوانى تتجمع فيها دماء



شكل ( ٢٥ أ ): معبد الشمس

القرابين التي تقدم لإله الشمس ، كذلك توجد مجموعة أخرى من المجارى أصغر صدداً من السابقة في الجانب الآخر من قاصدة المسلة المقابل للجانب الدى به بداية السلم وهذه المجموعة تقبى بدورها إلى بحوصة من الأواني (شكل ه٤٠ أ). أما معابد الدولة الوسطى فكانت تشبه الشرفة المرتفعة أو المنصة التي تحييطها جدران قليلة الارتفاع بينها تتخلل هذه الجدران عليها السقف ، ويؤدى إلى المنصة سلمان في جانبين متقابلين كا يتوسطها مذبع كبير الحجم (شكل ه٢٠ ب)، أما معابد الدولة الحديثة فكانت لا تخرج في تصميمها عن بوابة ضخمة تؤدى إلى فناء مكشوف إلا من جوانبه حيث توجد بوائك مسقوقة ، وهذا الفناء يؤدى إلى صالة للاعمدة تقهى إلى قدس الاتحداس أو الهيكل ـ ويلاحظ يؤدى إلى النبوابة والفناء وسائر أجراء الهمبد كلها تقع على محور مستقيم ، كا أن



شكل ( ٢٥ ب ) معبد من الدولة الوسطى

البوابة يحيط بجانبيا برجان عظيان بواجهتها تعاويف أعدت لوضع ساريات الاعملام و تثنيتها وقد يسبق البوابة أحيانا طريق الكباش كا أن بعض المسلات توضع أمام المعبد وفي بعض أفنيته .. وما تجدر ملاحظته هذا أن التأثير على المتعبدين في معابد الدولة القديمة يأتى على أثر المسير في العطريق الصاعد شبه المظلم ثم الدخول في المسر العلويل المظلم وبعد ذلك يفاجأ المتعبد بسطوع الشمس على قة المسلة أو بالحروج إلى النور التام في وضع النهار ، أما في معابد الدولة الحديثة فإننا تلاحظ أن التأثير يتم بدخول المتعبد من البوابة إلى الفناء المكشوف ثم صالة الاسمحدة ثم قدس الاتداس الذي يكون عظلما إظلاما تاما ما يوحى بالرهبة في النفس .

وإذا ما تحدثنا عن المسلات فإننا نجد أنها عبارة عن كتلة ضخمة

من الحجر تميل جوانبها تدريجيها إلى قرب نهايتها حيث نجد قمة مديبة تميل راوية . ٣٠م تقريبا، وكانت المسلة عادة توضع على قواعد مكعبسة من درجة أو درجتين والشائع أنها كانت ترضع في أزواج أمام مداخل المعامد ولكن وجدت كمذلك مسلات صغيرة في مقمابر الدولة القديمة وأقدم مسلة لمعبد مازالت قائمة في موضعها هي تلك التي أقامها سنوسرت الأول في هليوبوليس وارتفاعها ٦٨ قدماً ، وكانت أمام معيمه الأقصر مسلتان إحداهما ما زالت في مكانيا والاخرى نقلت إلى باريس سنة ١٨٣١، وتوجد بعض المسلات الآخرى في مصر ومن أمثلة ذلك مسلة لتحتمس الأول ومسلة لحقشيسوت وكلاهما بالكرنك وقد أعجب الرومان بالمسلات المصرية وتقلوا كثيراً منها حتى أن روما وحدها بها ١٢ مسلة، وواحدة بالقسطنطينية .. ومن المسلات التي أقامها تحتمس الثالث مسلتين كانتا في هليوبوليس تقلبها الامبراطور أغسطس إلى الاسكندرية ثم تقلت احداهما سنة ١٨٧٧ إلى اندن والآخرى نقلت سنة ١٨٧٩ إلى نيوبورك، وأكبر مسلة معروفة كانت هي الآخرى من عمل تحتمس الثالث وكان قد أقامها في هليو بوليس أبيضا وهي الآن موجودة في ميسدان القديس جون لاتيران في روما ، وقد أقاميا هناك الباما سكستوس الحامس.

ولا شك فى أن نحت المسلات وإقامتها كان يتطلب عملا ووقتاً كبيرن كما يتبين ذلك من النص الموجود على قاعدة مسلة حقشبسوت فى الكرنك والذى يفتر فيه مهندسها بأنه أتم قطع هذه المسلة فى سبعة شهور فقط وأن هذه كانت أقصر مدة عمل فيها مثل هذا العمل.

وتحتمل أن أصل المسلات هو الاحجمار المقسدسة أو الشواهد

التى كانت تقام تمجيداً للموتى والآلفة لاتنا تعرف بأن لوحات متقوشة بأسماء الملوك كانت توضع فى أزواج فى مقابر هم بأبيدرس، ويقال بأن أزواجا من المسلات الصغيرة كانت توجد فى مقابر الاشراف من الاسرة الرابعة. ولم تكن هذه المسلات لمجرد الرينة أو لتسجيل بعض ذكريات الملوك وأعهالم فحسب بل كانت بعض المسلات تفطى فى قتبا بمعدن الالمكترون وربح الذهب والفعنة، لتمكس أشمة الشمس إذ أن المسلة كانت ترمز لإله الشمس، ولذلك نجد أنها كانت كشيرة فى هليوبوليس متر عبادة هذا الإله وقد رمر فى الكتابة الهيروغليفية لبعض معابد الشمس بترص الشمس فوق قة المسلة.

## ثانيا: بلاد المرب

من المعروف أن بلاد العرب ظلت بيئة مقفلة أمام العالم المتحضر، فلم تقم بها بحوث أثرية ولم يصل إليها من الرحالة الذين تركوا وصفا لمشاهدتهم فيها إلا في القليل النادر.

وكان اهتهام أقسم من عرفتاهم من هؤلاء منصبا بصفة عاصة على التعرف على مايجرى فى داخل الحجاز وعاصة فيها يتعلق بمراسيم الحج، وبما زاد فى إثارة الرغبة عند هولاء تحريم دخول غير المسلسين لمل مدينتي مكة وللدينة.

وأقدم الرحلات التي سمعنا بها كانت في أوائل القرن السادس عشر ، ولكن الرحملات التي جاءت عنها تفاصيل أكثر إسهابا ودقة هي تلك التي يدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر.

ورغم أن مثل هذه الرحلات لم يمكن الفرض منها وصف المسألم الآثرية إلا أن هناك وحلات أخرى كانت تهدف إلى مشاهدة بقسايا ماكنب في التوراة عن مماكة سيداً وغيرها من أماكن متمددة من بلاد العرب وما حوته من كنوز ونفائس. كما أن بعض المؤرخين اليونان والرومان وبعض كتاب العرب ذكروا قصصا عن بلاد اليمن وما فيها من قصور وحصون ألهبت خيال بعض الرحالة وحملتهم على التفكير في السفر الها.

وبالفعل قامت بعثة دىركية أوفدها ملكها سنة ١٧٦١ مكونة من خمسة أعضاء مات رئيسها عنسه وصوله إلى المخا ميناء اليمن ومات إنساق النبات بين المخا وصنعاء واستمر الثلاثة الباقون حتى عادوا إلى المخا متجبين إلى المنسه فات اثنان منهم ولم يرجع بعد إتمام الرحلة سوى واحد هو نبؤور الذى كان مكافا بعمل الحرائط فقط ولكنه أعد جميم الأيجاث والرسوم للنشر.

وكانت نتائج هذه البعثة من أحسن النتائج العلبية التي أمكن الوصول البها .

وفى سنة ١٨٤٣ قام شاب فرنسى برحلة إلى مأرب ونقل كثيرًا من من النقوش السبئية ، نشرها القنصل الفرنسي في جدة في سنة ١٨٤٥٠

ثم قامت رحلات أخرى بعد ذلك فى فترات متباعدة رلكتها جميما لاثلقى ضوءاً كافيا على ما كان فى هذه المناطق من حضارة.

ومها كان الآمر قان شبه جزيرة العرب لم يكن فيها من التيسيرات التي تسمح للرحالة والعلماء بالتجوال فيها أو الكتابة عنها ، واقتصرت الجبود على مناطق علبودة منها ، وإذا ما نظرنا إلى الظروف المناخية وما نشاهده من أحوال الطبيعة في الوقت الحاضر يمكننا أن نستنتج أن أهل شبه الجريرة رإن اتحدوا في صفاتهم الجنسية فإنهم كانوا يختلفون في ظروف معيشتهم بين بتمة وأخرى ، ويمكن القول إجمالا بأن المناطق التي سبقت إلى ميدان الحضارة هي تلك التي جملت الاستقرار فيها بمكنا ، وبعبارة أخرى فإن مناطق الحضارات القديمة يمكن تتبعها في الاطراف الجنوبية والشالية لشبه الجزيرة .

ومع كل فان مخلفات هـذه الحضارات التي ظلت قائمة والتي أمكن الكشف عنها قليلة للغاية ولا تكني لأن تكون فكرة كاملة عن مظاهر الحشارة الختلفة التي سادت في تلك البقاع.

وما يلاحظ على حضارات شبه الجزيرة بعفة عامة عدم وجود سلطة متكاملة من المظاهر الحضارية فهناك فجوات كثيرة فى هذه السلسلة ، فالآثار التى كشف عنها فى مناطق محدودة من جنوب شبه الجزيرة والتى تمثل حضارات المصور قبل التاريخية لاتخرج عن كونها بعض آلات الصوان التى تشبه ما وجد فى شرق افريقيا من المصر الحجرى القديم عا أدى الى افتراض نظريتين: إحداهما تشير الى أن الحضارة انتقلت من شبه الجسريرة الى الساحل الافريقى ، بينها تشير النظرية الاخرى إلى المكس من ذلك حيث تفترض وجود مركز إشماع حضارى فى شرق افريقيا انتقلت منه نقداما وجود مركز إشماع حضارى فى شرق وغيرها. ولا نكاد نجد من الخلفات الأثرية ما يبين مظاهر حضارات تالية للمصر الحجرى القديم بل إن كل ماعثر عليه من عظاهات غير صناعات هذا المصر تشير إلى حضارات عصور تاريخية متأخرة.

وربها كانت أعظم المناطق الأثرية فى جنوب شبه الجزيرة مى مأرب التى ذكرت فى الكتب المقدسة ففيها بقايا مبانى مازالت جدرانها قائمة وإن كان الكثير مازال مطموراً تحت الاكوام الأثرية ، وهذه الجدران تدلى على مبانى مختلفة ـ وإلى جوار تلك الجدران توجد أحجار كثيرة منقوشه بعمض السكتابات وبعض التمائيل وبقاياها . وبعكن أن يشبح المره فى أطلال هذه المدينة مكان السوق القديم والسور ، ويتضع منها

ومن المخلفات الأثرية في هذه المتطقة وما جاورها من مناطق أثرية أخرى بعض اللوحات المرخرفة المنقوشة وبعض التوابيت الحجرية عا يدل على أن أهل سبأ استخدموا التوابيت في دفن موتاهم - ولا بد أنهم اعتقدوا بالبعث لآن بعض المة أبر التي كشفت بفعل السيول وغيرها كانت تعتوى على كثير من الآثاث الجدنزى إلى درجة أن أهل المتطقة اعتقدوا بأن المحوق كانوا من التجار الذين دفنوا ومعهم جعناعهم ولذا يطلقون على هذه التبور اسم مقام البياعين (٣٠).

ومن الواضح في فنون البناء والنقش في تلك المنطقة أن هناك تأثيرات توحى بوجود اتصالات بينها وبين بلاد النهرين وسوريا واليونان

<sup>(1)</sup> كان الناصة اولا صرول أو صروح ـــ أنظر كتاب المؤلف • معالم تاريخ العهق الأدثى القدم » (الإسكندرية سنة ١٩٦٨) ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>٣) كافت الديان الرئيسية لدى شعوب جنوب بلاد الدرب تعتبد أساسا على ثالوت من الكواكب يستل ف الاله الأب وهو القمر ( الموقاه ) والإلهة الأم وهى تسمى ( ذات حيم أو ذات بعدان) والاله الاين وهو تجم الزهراه (هشتن) أنظر :

أحمد فمخرى: اليمن بر ماشيها وحاضرها (القاهرة ١٩٥٧)، ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الرجع السابق ص ١٢٢

أن هناك مايوحى بتأثيرات من الفن المصرى وخاصة فى التماثيل
 وزخارف بعض النصب .

والظاهر أن بعض النقوش تشهير إلى تصريح بقطمة من الأرض منحها الملك إلى قبيلة فى نظير الحدمة العسكرية ، كما أن هناك نقوشا أخرى تحرم نهب الأراضى المنزرعة أو تركها وقت الحصاد ، وتقوشا غيرها تحدد امتلاك بعض القبائل لبعض الأراضى وتحدد العنرائب الواجب دفعها عنها .

وهكذا يمكن أن نستنتج بأن استقرار بعض القبائل البدوية كان يتم بشروط ممينة ، وربيا كان الكيان السياسي للدولة غير كامل أو أنه كان عرضة للتفير بسبب دخول بعض العناصر الجديدة بين حين وآخر.

ويتمثل فن السبيبين فى سد مأرب الذى بلغ من شهرته أن ذكر فى القرآن الكريم ، وقد نسب إلى ملكة سبأ كا نسب إلى غيرها من الملوك الذي سبقوها ، وهو يعد أعظم عمل هندسى قديم فى الجزيرة العربية . وترى الاساطير أوصافه بشيء من الحيال كا تنسب تحطمه إلى أسباب مختلفة منها ماهو خيالى \_ وقد أقيم هذا السد فى حوالى منتصف القرن السادس الميلادى ، وتهدم فى حوالى أواخر القرن السادس الميلادى ، وكان الغرض من بنائه ينحصر فى السيطرة على مياه السيول وتخزينها والعرف منها بالمقدار اللازم فتتوفر المياه اللازمة للرى إلى أن يعين موحد قدوم السيول التالية وهكذا .

ونظراً لما تمتمت به بلقيـــس من شهرة فى التاريخ فإن كثيراً من الأماكن الأرية تنسب إليها ولا يقتصر وجودها على منطقة مأرب وحدها بل يطلق اسم بالقيس على مناطق أثرية في أماكن أخرى من اليمن. ومن أهم الآثار التي تنسب إليها في منطقة مأرب محسرم بلقيس وهو أهم الممايد وأشهرها ويقع على بعد نحو أربعة كيلو مترات جنوب شرق مأرب الحالية، وأقدم النقوش على جداره الحارجي يدل على أن أنى ملك حكم سبأ هو الذي بني سور هذا المعبد وأنه شيده الإله القمر، شيد المعبد الكبير في صرواح \_ وقد وجدت نقوش من تواريخ تالية تسد الممبد الكبير في صرواح \_ وقد وجدت نقوش من تواريخ تالية تصل إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين ، أي أن هذا المعبد ظل قائها وحيادة الشمر ظلت تقام في هذا المكان ألف سنة على الأقل.

ومن كتابات المؤرخين القدامى نهسلم بأن مأرب كانت بها ثلاثة قصور على الأقمل قرن أحمدها بقصر الملكة بلقيس ، وقد ورد فى كثير من أقوال الشعراء وكتاب المرب ولكن من المسير تحديد مكان هذا القصر أو التعرف عليه .

أما فى منطقة صرواح وهى تتمثل فى وادى مستدير محاط بالجبال ، فقد وجدت بها آثار تدل على وجود سسد قديم ماذالت عليها بعض الكتابات القديمة كما وجدت آثار تدل على وجود مصابد قديمة أحدها يطلق عليه الآن و دار بلقيس ، ويبسدو أنه ماذال سليها لآن سقفه الحجرى مازال فى مكانه ولكته مطمور بالرديم . وأهم الآثار جميما فى تلك المنطقة معبد إله القمر أو المعبد الكبير الذى يبدر كأنه بناء نصف يبضى لاستدارة إحدى نواحيه بما جمله يبدو بهذا الشكل ، وقد بنى مغذ المحبد أيضا الملك الثاني من ملوك سبأ الذى سبقت الإشارة اليه هذا المعبد أيضا الملك الثانى من ملوك سبأ الذى سبقت الإشارة اليه

على أنه بانى سور المعبد فى مأرب وربا كان هو الذى وحمد جنوب شبه الجزيرة بأكلها بيا فى ذلك حضرموت ونجسران والمحميات ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الملك يشير فى تقوشه إلى خزانات المياه والمحسور والتنوات التى أمر بإنشائها .

وليس من اليسير تتبع الآثار المختلفة في مناطق جنوب شبه الجويرة وكل مايمكن قوله في هذا الصدد أن هذه الآثار وإنكانت قليلة ولم تدرس دراسة وافية بعد إلا أنها تعطى فكرة واضحة بعض الشيء عن الديانة في هذه المنطقة وعن توصل أهلها إلى أعمال عندسية رائمة سواء في الممهار أو في التحكي في مياه السيول ، وبلوغهم درجة لا بأس بها في القواليين والملاقات العامة وعاصة فيها يتعلق بتحديد الملكية وتحديد الحدود بين الأملاك المختلفة كا يبدو منهذه الآثار أيضا أنهم نعموا بالرفاهية وأن الرقص والموسيق كان لهما تصيب في حياتهم إذ توجد على بعض الاحجار مناظر تمثل راقصات تحملها زخارف عتلفة.

ولا شك في أن موقع جنوب شبه الجزيرة كان له أثره في انسال بعض الانتظار ذات الحضارات القديمة بسكانه . ومن المرجح أن وجود هؤلاء السكان عند عزج البحر الآخر جعلهم يغامرون بالحروج إلى البحر وأصبحوا من الملاحين المتسازين ، بل ويتغلل بعض المؤرخين فيذكر أنهم وصلوا بسفتهم إلى بلاد الهند وبلاد النبرين ومصر ، كما أن إقبال بعض القبائل على الاستقرار في بعض أماكن شبه الجزيرة لم يجعلهم يتخلون نهائيا عن صفاتهم البدوية بما فيها من حب التجوال والترحال ، ولذا نجد أن سكان هذه المشاطق إلى جانب مهارتهم في الملاحة قاموا

بقل المتاجر عبر شبه الجريرة ووصلوا بتجارتهم إلى الشام ، كما أنهم كانوا أحيانا يجمعون في الانتقال بالمتاجر بين اتخاذ طريق بحرى وآخر برى إذ كانوا يعبرون البحر إلى الشاطىء الإفريق ثم يسيرون بحذاء الشاطىء لتهميم سفنهم من مكان إلى آخر. ويبدر أن ملوك و أكد ، ببلاد النهرين اتصلوا بالمناطق الواقعة في جنوب شرق الجزيرة كما يبدر ذلك من نصوص ونارام سن، و وجوديا، كبير كهنة ولجش، و الظاهر أن بعض النبائل المخريسة وقفت إلى جانب ملك دمشق في حربه صد الملك الاشورى وشلخم التالك ، وبعد ذلك تعد في التصوص الاشورية ما يشير إلى وصول جرية وهدايا من السبتيين إلى ملوك وتشوره إلا أنه من المستبعد وسول جرية وهدايا من السبتيين إلى ملوك وتشوره إلا أنه من المستبعد على سيأ والارجح أن بعض الجاليات السبئية كانت مستقرة على طول على سيأ والارجح أن بعض الجاليات السبئية كانت مستقرة على طول الاشوريين ، كا أنه من الجائر أيضا أن يكون ما ذكره الاشوريون عن جرية السبئين لا يدل إلا على هدايا أرسلها السبئيون لتوطيد صلات الصداقة جرية السبئين لا يدل إلا على هدايا أرسلها السبئيون لتوطيد صلات الصداقة معم والمحافظة على نشاطهم النجارى في شمال شبه الجريرة .

ولا بد من الإشارة عنا إلى ما تذكره الاساطير المصرية من أن المصريين كانوا ينتمون إلى أتباع حور وأن هؤلاء الاتباع هم الذين بهاءوا من المجنوب والشرق وعلموا المصريين المحضارة وأخضموا البلاد لسلطانهم. ويرى كثير من الباحثين بأن في هذا إشارة إلى أن أتباع حور قد جاءوا من شبه الحوررة وعبروا البحر الاحر وتجمولوا على طول الساحل الافريق مم شتدموا شمالا حتى وسلوا إلى مصر ، كما أن الاتصال المستمر بين مصر

وبلاد دونت ، وهذه الاخيرة قددها كثير من المؤرخين إلى الربط بينها وبين جنوب شبه الجزيرة بل وبرجحون أن نونت هى نفسها بلاداليمن الجنوبية وليس كما يقول بعض المؤرخين الآخرين بأنها هى شاطىء أفريقيا فى منطقتى أرتريا والصومال (1).

أما على الحدود التهالية لفيه الجوررة فقد استقرت بعض القبائل وتكونت بعض الدويلات كانت أهمها والبتراء، و و تدمر، والانكاد المرف من أمر هذه الدويلات شيئا سوى ما ذكرته بعض التصوص التى جاءت من الافطار المجاورة . وشأن الدويلات الثهالية شأن الدويلات الثهالية شأن كيرة ، فخطابات ومارى، تدل على أن منطقة تدم كانت آهلة بالسكان كيرة ، فخطابات ومارى، تدل على أن منطقة تدم كانت آهلة بالسكان التاريخ غير أن تدم تأخذ في الظهور حوالي القرن الآول قبل الميلاد وإلى البتراء فقد أخلت في الظهور منذ القرن الثاني قبل الميلاد وإذا كان أما البتراء هم والاباط ، فإن أقدم ذكر لحؤلاء يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد حيث حارب ملكم وآشور بانيبال، ، وقد اعتبره هذا الملك ثواراً وتذكر حولياته بأن جيوشه تقدمت في الصحراء وهرمتهم، عنه المناوب في وصف هؤلاء الاتباط بين الكتاب القداى ، فنهم من يرى بأنهم كانوا يعيشون في منطقة صحراوية تقوم حياتهم على الغزو وعرمتهم، من يرى بأنهم كانوا يعيشون في منطقة صحراوية تقوم حياتهم على الغزو وعرمون الوراعة وشرب الخر وبناء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنهم من يرى بأنهم كانوا يعيشون في منطقة صحراوية تقوم حياتهم على الغزو ونباء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنهم من يرى بأنهم كانوا يعيشون المزروباء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنهم من يرى بأنهم كانوا يعيشون المزروباء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنهون ويون ويورون الوراعة وشرب الخر وبناء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنهم من يرى بأنهم كانوا يعيشون المؤرون ويون المؤروباء وشرب الخر وبناء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنه وتورون المؤرون المؤروبا الخر وبناء المثارك ، بينا يصفهم آخرون بأنهم

<sup>(1)</sup> أحد فخرى ، المرجم النابق ص ٦٦-٦٠٠

بستغلون بنقل التجارة الآنية من الجنوب. أما التدمريين فكانت عاصمتهم وتدمري ، وبيدو أن سكانها كانوا من القسائل التي استقرت في هذه المنطقة على طول الطريق التجارى الرئيسي بان شبه الجزيرة وشرق البحر المتوسط ، ويبدو اختلاف أصول السكان وإرجاعهم إلى قيمائل مختلفة من النقوش التي خلفوها ، إذ نجد نقشا على تمشال يسجل الصلح بان قبيلتين متنبازعتين ، كما أن يعض النقوش وإن كانت تسجيل اشتراك السكان في بعض العلقوس الدينية إلا أن هذه النقوش تسجل أسماء تلك القبائل، وقد أقاموا تماثيل لآليتهم المختلفة. ومها كان الآمر فإنه نظراً إلى أن هذه الدريلات الثيالية تقع في الطريق بين بلاد النهرين والشام فقىــــد تەرضت لهجهات الاشوريين والكلدانبين كها تمرضت الدويلات الآخرى المتاخمة لها من الجنوب ومن ذلك مثلا ما نعلمه من أن وتبجلات بلسر الثالث ، يتقبل خطوع أميرتين عربيتين إحداهما تدعى ، زبيبـة ، والثانية تدعى و سمسى ، ، كما أن وسنحريب، يذكر بأنه توغل في الصحراء متمقبا العرب الذين كالوا قد تقدموا إلى بابل واضطرهم إلى الإعتصام في مكان ما في قلب الصحراء . وعلى أي حال فان خصائص وبمسزات حضارات تلك الدويلات الشهالية ينبغي أن تكون موضوع الحضارات المماصرة لليونان والرومان لآن التواريخ المؤكدة لظهورها هي القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كما سق أن أشرنا ، وقد سقطت البتراء سنة ٦ إم ، ويَدمر سنة ٢٧٢م.

## ثالثًا: الاقلم السورى

من المعروف أن موقع هذا الاقليم جعله يستقبل الكثير من العناصر البشرية فى عنتلف الادوار التاريخية(۱) كما أن انقسام هذا الإقليم من ناحية التضاريس جعله يشتمل على وحدات سياسية عنتلفة ، ومها كان ينها من تشابه فى بعض مظاهر الحينارة فيها فإنه من العسير أن تقاولها جميعها بالبحث كرحدة حضارية ظهرت فى الإقليم بأكله ، ولذا فإنا سنتاول حضارته على أساس الحضارات التى انتشرت بعين العناصر البشرية الرئيسية التى أفرت فيه .

وقد اصطلح المؤرخون على أن أهم العنساصر التي لعبت دوراً فعـالا في تاريخه القديم هي تلك العناصر السـامية التي وفدت إليه في هجرات عتلفة .

## الأموريون :.. اقدم العناصر السأمية

وبرجح بأن سكان بلاد النهرين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم، فقد أطلق السومهيون كلة د مارتو ، على أهل الغرب ، ومنها جاءت الكلبة الآكدية د أمورو ، التي أصبحت بعد ذلك تطلق على الإقلم السورى بأكله ، وهي في هذا تشبه استخدام العرب لكلبة الشام التي كانت تمني أصلا اليسار أو الشهال .

وحينها وفد الاموريون لمل الإقليم السورى كانوا عبارة عن جماعات بدوية

<sup>(</sup>١) أنظر كستاب المؤلف : ممالم تاريخ الصرق الأذى القديم ص ٧٧٧

لاتعرف سكنى المدن ولا الوراعه ، ولكن بعد أن استقروا في هذا الإقليم أخذوا عن أهله مظاهر الحشارة المختلفة وعرفوا الوراعة وأسسوا دويلات قوية من أهمها تلك التي كانت في حوض الفرات الاوسط وكانت عاصمتها ، مارى ، ـ وبلغ من قوة هذه الدويلات أن حاولت التوسع في بلاد النهرين ، ولذا نجد أن أحد ملوك أسرة أور الثالثة قام بقشييد سور في أور أطلق عليه السم والجدار الذي يصد الأمورين ، كما أن آخر ملوك هذه الاسرة افتضر بانتهساره عليهم بقوله ، التمد اختصت مارتو الدن في قوة العاصفة ،

ومع أن الأمورين اقتبسوا الكثير من مظاهر حدارتهم من حدارات أهل المنطقة السابقين ومن جديراتهم إلا أن هؤلاء الجديران تأثروا بدورهم بمؤثرات أمورية، فثلا نجد أن البابليين والاشوريين أخذوا في قوالينهم بميداً و المين بالمين والسن بالمس ، الذي انتشر بين الجاعات السامية ومن بينها الاموريين ، كا أنهم كذلك عبدوا بعض الآلحة الامورية.

وقد وصلوا إلى مرتبة حضارية عظيمة كما يستدل على ذلك من الآثار التي عثر عليها في عاصمتهم مارى ، فقد أمكن الكشف عن بقمايا قصر ملكى كان يشغل مساحة تزيد على خمسة أفدتة ويحتوى على أكثر من ٣٠٠ حجرة زينت جدران الكثير منها بصور ملوئه بألوان زاهية ويشمل عدداً من الساحات والحمامات وألحقت به بعض الدوائر الحكومية ، كاعثر على أكثر من ٢٠٠٠٠ لوح من الألواح الطينية المكتوبة بالخيط المسارى وهي تتضمن وثائرة تتناول محتلف الششون وتلقى كشيرا من الصوره على الذراحى السياسية والإدارية والاقتصادية والدينية المتي سادت

فى هذه المنطقة وفى مناطق أخرى من العالم القديم ، فمثلا نعلم من هذه الوثائق أن مملكة أمورية اسمها ، يمخاد ، كانت عاصمتها ، حلب ، وأن د يجبيل ، كانت مركزا صناعيا هاما للنسيج ، وقطئه ، كانت مركزا تجاريا ، كذلك عرفنا أن درمرى ليم، كان يعاصر الملك البابل ، حورابي، وأنه كان آخر مادك مارى .

ورغم هذه الحضارة فإن الأموريين لم يتركوا كنتابات هامة بلغتهم بل اقتصروا فى تدوينهم بها على أسماء ملوكهم وحكامهم وبعض الآماكن فى الإقابم السورى ، أما أهم مدوناتهم فقد كتبت بالأكدية التى شاع استخدامها كلفة تدون رسميه .

أما عن ديانة الأموريين فقد وجدت لديهم معبودات منتلفة منها الإله د أمورو ، ( مارتر ) الذى عرفت عبادته فى بلاد النهرين وكانت زوجته الإله د عشنار ، إلمة الحب والقوة التى يرجح أنها مقتبسة من الإلمة البابلية عشنار ... وقد وجدت فى أنقاض قصر مارى الذى أشرنا إليه

فيها سبق صورة كانت ترين أحد الجدران وفيها يرى الملك الذى يرجح أنه 
و زمرى لم ، وهو يتسلم شارات الملك من هذه الإلهة ومن الإله و حدد ، 
الذى عرف في بابل باسم ، أدد ، إله المطر والزوابع وكان يطلق عليه 
أحيانا اسم آخر هو و رمان ، ( رمانو ) أى إله الرعد، ويحتمل أنه هو الذى 
عرف بعد ذلك في بعض جهات سوريا باسم و بعل ، ومن آ لهمتم أيعنا 
الإله و رشف ، وقد عبدم الفينيقيون وعرفه المصرون في عهد الدوله الحديثة . 
ومن معبوداتهم التي انتقلت إلى بلاد النهرين وداجون، أو و داجان ، وكان 
من آلهة الحصب ـ ومن المحتمل أيعنا أنهم هم الذين أدخلوا إلى الاقليم 
السورى عادة تقديم الإبن البكر كثربان للألهة وعادة تضعية أطفال في أسس 
المباني ، وهذه الاخرة ظلت إلى زمن العبرائيين .

ب - الكنعانيون والفيدتيون : وصل هؤلاء في هجرة واحسدة مع الأموريين . وقد اختاف الباحثون في أصل اسمهم ، فنهم من يرى بأنه ساى و كنع ، أو و خنع ، يمنى المنخفض ، أى الأرض المنخفضة الى سكنوها وخاصة على الساحل التدييز بينها وبين الاراض الجبلية المحاذبة لما ، ومنهم من يرى أن أصله هندو أوربي من كلة حورية و كناجى ، يمنى صبغة حراء ومنها أخذت الكلمة الكلدائية وكناخى ، أو «كنخى» التي حرفت إلى كنمان أى بلاد الأرجوان لشهرتها بهذه الصباغة ولذا عرفها اليونان بإسم فينيتها كرادف لهذه التسمية، وكانت تدل في أول الأمرعل الساحل السورى وغرب فلسطين ثم أصبحت تدل على فلسطين وجزء كبير من سورياء

ونظراً لطبيعة الإقليم الذي عاشرا فيـــــه والمعرضة بين حين وآخر لتوسع الدول الكبرى المجاورة لم ينجح الكنمانيون في تأسيس دولة قوية موحدة بل انتظموا في جماعات صغيرة برأس كل منها ملك ويستقرون حول مدن محصنة تنحيط بها مناطق زراعية تابعة لها ، وكانت هذه المدن هي العواصم التي يلجأ إليها أهل المناطق الزراعية ويحتمون داخسل أسوارهسا عند الحطر م وكثيراً ما كان يحدث النزاع بين تلك المدن فكانت أكثرها تفوقا تلك التي كانت وسائلها الدفاعية أكثر فاعلية، وبعضها كان يشغل موقعين أحدهما على الساحل والآخر بمثل جزراً صفيرة في مواجهته يلجأون اليها عند اشتداد الخطر م وبالطبع كانت المدن المتيمة أقدر من غيرها على البقاء والازدهار ، ومن جهة أخرى كثيراً ما كانت هذه المدن تنفق فها يينها لشحيق مصالح مشتركة أو المتحافف صد أخطار عارجية.

ومع أن الكنمايين لم يتمكنوا من إنشاء دول كبيرة كا أشرنا إلا أنهم فرصوا شهرتهم في التاريخ لما امتازوا به من نشاط في الميدان الاقتصادى. فقد عملوا على تنمية زراعتهم وصناعتهم ونشعاوا في الاتجار عارج وطنهم وأسموا مستعمرات تجارية في مناطق بعيدة ، فني ميدان الزراعة لم يتركوا بقمة صالحة دون استفلال حتى أنهم زرعوا السفوح الجبلية حيث حولوها إلى مسطحات متفاوته الارتفاع يفصل بين كل منها والآخر جدار يمنع التربة من التأكل ويريد في المساحة المنزرعة . وإلى جانب الزراعة كانوا يربون الآذنام والحتاذير ومهروا في صناعة الفخار كا برعوا في صناعة النائي قبل الميلاد على الآفل ، ونقلوا زراعة القطن من آشور وعرفوا نسيم الآقشة الصوفية منسلة منتصف وعرفوا نسيج الكتان كا عرفوا الحرر منذ القرن السادس قبل الميلاد على الأنوا الحرير منذ القرن السادس قبل الميلاد بقريها - وقد ارتبطت حرفة صيد الأسماك بطريق غير مباشر بشهرة

منسوجانهم لأن الصبغه باللون الآحر التي اشتهروا بها كانوا يستخرجون سائلها من أصداف تكثر على سواحل البحر، وكانوا لايتاجرون في هذا السائل بل في المنسوجات المصبوغة ولم يقتصر استخراجهم لحذه المادة على الأصداف الموجودة على سواحاهم بل كانوا يجابونها أيعنا من الموانى البعيدة ، وبلغ من شهرة الخشتهم المصبوغة بها والتي أصبحت تعرف باسم د الأنرجوان ، أن ارتفعت أثبانها حتى أصبحت رمن اللموك فيقال عنهم د مولود في الارجوان ، كما أنها كانت تستممل في أزياء بعض ذوى المكانة مثل رؤساء الكينة في بعض الجهات ـ وإلى جالب الصبغة بهذا اللون عرف الفينيقيون صبغة أخرى لونها قرمزي استخرجوا مادتها من حشرات كانت تعيش على أشجار السنديان حول الساحل وذلك يوضع هذه الحرات بعد تجفيفها في بعض الاحياض .

ومع أن الفينيقيين نشطوا في النقل بين منتلف الاقطار وقاءوا بدور عظيم في نقسل «ختلف السام والثقافات إلا أن طخلفوه من مدونات لا يتناسب مع الدور الذي قاءوا به وربما يرجع ذلك إلى فناء أوراق البردى التي كانوا يدونون عليها وكانوا يحابونها من مصر ومع هذا فإن القليل الذي عثر عليه من نقوشهم ومدوناتهم يدل على علوشأنهم في كثير من المحارف ومن ذلك أيضا تستطيع أن تنتج أن المدن الفينيقية كان يحكمها ملوك يتم اختيارهم من بعض الأسر النيلة أو التي تنتمي إلى أصل مقدس ، ولكن سلطان الملك كان يحده مجاس الشيوخ مؤلف من تجار المدينة .

ومن الملاحظ أن أصحاب الحرف كانوا يدينون بالولاء لرؤساء بمثلون طواتفهم المختلفسة ويطلق على رئيس كل حرفه لقب , رب ، الذى يدير أمور أهل الحرفة ويتولى رعاية شئونهم - ومع أن شهرة الفينيقيين الرئيسية كانت لمهارتهم فى الملاحة إلا أنهم تفتنوا فى استضلال كل مايمكن أن تجود به بلادهم من موارد ، وقد اشتهرت أخشاب أشجارهم بالجودة وخاصه خشب الأرز والصنوبر ولذا فرض على جبرانهم الاتصال بهم والاتجار مهم للحصول على هذا الحشب الشين ، كما أنه من المرجح أن زيت الصنوبر ونشاراته كانا يستخدمان فى التجنيط ، كذلك استخدمت أخشاب الصنوبر فى بناء قصر ومعبد و سليمان ، كما استخدمت أخشاب الصنوبر فى بناء قصر ومعبد و سليمان ، كما استخدمت الأشوريون أيضا فى بعض قصورهم وخاصة من عهد و سرجون الثانى » .

أما فى بمال الزراعة فقد وصلوا إلى مرحلة راقية واستخدموا الحجرات ، بل وكانوا أحيانا يستغلون الفيسل كحيوان لجر المحراث فى الزراعات الكبيرة ، وأكثر وسائل النقل استمالا عندهم كانت عربات ذات عجلتين تجرها أربعه خيول (شكل ٢٦) - وربما كان الحار يستعمل فى الحدمات بدل الحيل قبل دخول الحصان أيام الهكسوس - وكان استخلاص الحب من سنابله يتم إما بأن تمور على السنابل لوحهة خشية بأسفايا شظايا



شكل (٢٦): نموذج من الحزف لعربة يجرها الحيل

صوانية أو أن تستعمل مركبة من خيب لها عجل بأسنان من حديد أو أن يداس المحصول بأرجل الحيوانات (۱۱ ـ وتطعن الحيوب بالرحى، وقد عرف الفيليقيون صناعة الانبيذة واستخراج الزيوت، وغير ذلك من الصناعات الوراعية.

ويعد الفيليتيون أقدم أمة بحرية في الناريخ ، وتبوغهم في الملاحة هو سبب شهرتهم الحقيقية ، وقد وصل نشاطهم إلى اسبانيا وبريطانيا ، وباغ من حدقهم أنهم كانوا يصنعون السفن لحساب الدول والشعوب الاخيرى، فقد أمدوا وسنحريب ، ملك آشور بالسفن التي غزا بها دويلات بغوب العراق كما أمدوا سليان بالسفن واستخدمهم ونخاو، (الأدرة ٢٩) أخدوا يكونون في الأداك التي وصلوا إليها التجارة ماكن تجارية صرعان ما تحولت إلى مستعمرات تجارية كاند أعظمها ، قرطاجة ، التي سرعان ما ازدهرت بعد تأسيسها ثم أصبحت لها سيادة تجارية وسياسية فكونت امبراطورية تمند من حدود ليبيا إلى جبل طارق وضمت بعض جزر البحر المتوسط إليها مثم تنافست مع روما من أجل السيادة على البحر المتوسط ونشبت بينها حروب دامت أكثر من مائة عام انتهت بأن أحرقها الرومان وحولوها إلى كومة من الرماد .

ويبدو أن الكتصانيين تشطوا في صنباعة المعسادن حيث ينسب إليهم أنهم وصلوا إلى صنباعية الفولاذ واشتهروا بالصياغية ولذا كانوا

<sup>(</sup>١)كونلنو ؛ الحضارة النيليقية (مترجم) ، ص ٢٠٦٠



شكل (۲۷) نحت فى العاج يمثل الفن الفينيق وفيه مزج بالفن المصرى

يقومون برحلات عديدة لجلب المعادن حتى أن «هوميروس» أشار إلى حلنق أهل دصيدا، يصفة خاصة في الصياغة.

ومع أن الفينيقيين في فنونهم اقتبسوا من فنون الله موب المجاورة ، إلا أنهم مرجوا في كثير من الحالات بين هذه الفنون جميعا حتى جعلوا منها فنا فيليقيا متميزاً ( شكل ٢٧ ) غير أنهم في بعض الحالات كانوا يقتبسون اقتباسا كليا (شكل ٢٨) - ولا يجكنا أن تقتصر في دراسة الفن الفيليق على ما وجد من آثاره على الساحل السورى وحده ، ولكن لابد من دراسة كل آثارهم في المناطق الانحرى ، وكثال للاقتباس الكلي نلاحظ في بعض أختاههم وتوابيتهم طابعا مصريا صرفا .

وينسب إلى الفينيقيين اختراع الحروف الابجدية التي نقلها عنهم اليونان ثم شاع استمهالها وإن كان ،ن الممكن أن نعتمر أن الهجمائية شكل (٨٨) : تطميم بالعاج يرى فيه الطابع نلصرى واضعا

وجدت أولا في الهيروغليفية حيث كانت هناك ومور تدل على حروف إلى جانب الرموز المستعملة ككابات أو مقاطع وكل ما قام به النمينيقيون هو أنهم طوروا الفسكرة واستخدموا الرموز للدلالة على حروف فقط، ومع هذا فإن اللغة الفينيقية لم تصبح لفة دولية وإنها كانت الاكدية هي التي تعد لغة دولية رسمية. المتناس المبرانيون كثيراً من تراثيم وأدخلوه في كتاباتهم المقدسة وخاصة بعض الإساطير أو بين الإنبات والموت ثم البعث أو عودة أو بين الإنبات والموت ثم البعث أو عودة الحياة وإن كنا تعتقد بأن هذه كلها أصلا المياشرت في مصر.

أما ديانة الكنمانيين فشأنها شأن معظم الديانات القديمة تدور حول تقديس مظاهر السيون وعبدادة الطبيعة ، فالجدو كان يمثل في نظرهم الإله الآب ، بينها ممثل الارض الإلمة الامم أما الإله الاعلى فكان يعرف

بإسم «ايل» أو دعليان، وهو الذي يوحد مع الإله ديمل، وكان يعد إله

المطر والمحاصيل، وزوجته كانت الإلمة وعاشرة، أو دعائرة، أو مبيدة، وهذا تعد حامية لمكان أو مدينة معينة مولقب ملكة السهاء ولقب دعات، وهذه كانبت تعد إلهة للحب والحرب، وقد وحدها اليونان مع إلههم و افروديت، وأرومان مع إلههم و فينوس ، وقد عبد المصريون إلهتهم درشف، كما أنهم أخلوا عن المصريين عبادة الإله و بس ، وقد وجدت آثار معايده في أماكن محنطة وهي لا تخرج عن مذبح صخرى ونصب مقدس قائم إلى جوار عمود أو شجرة مقدسة وغرف تحت سطح الارض ومصاطب ينسل عليها المتعبدون أقدامهم قبل تأدية الطقوس وفي بعض الاحيان كان يوجد مكان مرتفع في مؤخرة المعبد أما قدس الاقداس فيوضع فوقه رمز أو تمنال الإله، وكانوا يتحلون أماكن للعبادة في الهواء الطاق على رؤوس كما أنهم أحيانا الطاق على رؤوس



شكل (٢٩): تابرت في هيئة آدمية لاحد ملوك صيدا

التلال أو الا ماكن المرتفعة وهذه لا يوجد بها سوى مذبح وعمود أو حجر مقدس وكانت غالبا لعبادة الآلبة المحلية ـ واعتقدوا بالبحث إذ عثر على بهض أوانى الطعمام والشراب وأدوات الريشة والا سلحة مع الموتى ، ويظهر أنهم تأثروا في ذلك بما كان متبعا في مصر بل وكانت بعض توابيتهم في البيئة الآدمية كالتوابيت المصرية (شكل ٢٩)، وقد زينت بنقوش وكتابات دينية ومنها نقوش تمثل المركب الجزى بها فيه من ناتحات وحملة للترابين (شكل ٣٠) ومنها نقوش تمثل المركب الجزى بها فيه من ناتحات الاحتداء على النوابيت أو إزعاج الميت، وقد ظلوا يهارسون عادة التضحية بالا مختلفال عند تأسيس المباني الجديدة وهؤلاء كانوا يدفنون في أواني فغاوية كانت توضع تحت أرضية المنزل.



شكل (٣٠): تابوت لملك من ببلوس مبينا عليه الموكب الجنرى

ج ـ الآراميون : هم الجماعة السامية التي هاجرت من شبه جويرة المرب حوالي منتصف الالف الثاني قبل الميلاد. وقد استقروا في أواسط الفرات واقتبسوا من جيرانهم بعض المظاهر الحصارية ، والظاهر أنهم كانوا من جماعات عرفت بأسماء مختلفـــة وربها كانوا من بين أولئك

الذين عرفهم الأموربون بإسم وأخسلامو ، ومعناها الرفاق وهي التي أطلقوها على عدد من القبائل المتحدة ، وقد سادت العناصر الآرامية في قسم كبير من بلاد النهرين وشال سوريا ووسطها خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد غير أنه كانت توجد بينهم بعض الجيوب الحيثية ، ولم يتمكنوا من التوسع غربا لوقوف جبال لبنان حائلا دون توظهم عبرها - ومع أنهم اقتبدوا من حضارات جيرانهم إلا أنهم احتفظوا بلغنهم بل وانتشرت هذه اللغة في الاقطار الجاورة ولعبت دوراً ها في ثقافتها .

ويبدو تأثر الاراميين بحضارة الشعوب المجاورة واضحا في شهال سوريا إذ تأثر الاراميون هناك بمظاهر الحضارة الحيثية وكانت عاصمتهم في مظهرها لاتختلف كثيراً عن المدن الحيثية، وقد ذكر أحد ملوكها على تمثال أقامه للإله وحسدد، بأنه كان بحرص أن يوفر السعادة لشعبه وأن بلاده أزدهرت فيها زراعة الشعير والقمح والثوم والسكروم ويفتخر ابن هذا الملك في نص له بأن والده زاد في فخامة البلاط للكي كما أن هذا الابن نفسه عاش في أبهة لاتقل عن أبهة ملك آشور الذي خضم له ه

وكما اشتهر الفيفيقيون بالتجارة البحسرية اشتهر الآراميون بالتجارة البرية وأرسلوا قواظهم إلى جميع الاقطار المجاورة وتاجروا في الارجوان من فيفيقيا والمطرزات والكتان والنحاس والابنوس والعاج من افريقيا والمؤلؤ من الحليج العربي - وكان تتيجة هذا النوسع التجارى أن نشروا لفتهم في مختلف البلدان فأصبحت اله رسمية إلى جانب كونها اللغه العامة

التجارة ، بل واستعملت كلفة رسمية فى الامبراطورية الفارسية وكان انتشارها سبيا فى انتشار الابجدية الفينيقية التى استخدموها فكانت هى لغة المسيح وأتباعه وكتبت بها بعض العملوات ثم تفرعت الى بجموعتين، شرقية فى وادى الفسرات ومنها السرائية ، وغربية ومنها التورائية والتدمية وغيرها.

أما عن ديانتهم فقد كان الإله وحسده أهم معبوداتهم وهو إله الورابع والرحد وكان عبوبا بصفة عاصة بين المزارعين لآنه كان يرسل المطر وقد امترجت عبادته بعد ذلك بعبادة الشمس وكانت رفيقته الإلهة وأتارجاتس ، تعمد الإلهة الآم وكان يرس لهما بالهلال وقرص الشمس وانتشرت عبادتها في فلسطين ثم انتقلت الى الرومان بعد ذلك - وإلى جانب مؤلاء كان هناك عدد من الآلهمسة الثانوية بعضها محلى والبعض بالخصر انتقلت عبادته من الآلفطار المجاورة مثل الإلله ، شمش ، وهو من فينيقيا ، وغيرهما .

د - العبراقيون : هم الجماعات السامية التي جاءت مع الآراميين في نفس الوقت تقريبا وقد وصلط الله فلسطين بعد أن ذهبوا الل جنوب بلاد النهرين ثم إلى وسطها ، وقد هاجرت جاعة منهم إلى مصر ثم خرجت منها بقيادة موسى وبعدئد أخذ كيانهم يبدو في فلسطين بوضرح وعند قدرمهم كان سكان فلسطين عبارة عن جاعات كنصائية وجهاعات غير سامية إلى جانب قداى المعرائيسين الذين لم يكونوا قد هاجروا إلى مصر وقد اندمج هؤلاء الاخيرون معهم، وأصبح القادمون الجدد يكيفون حياتهم حسب مقتضيات ظروف بيئتهم الجديدة وأرادوا

محاكاة جيرانهم الذين كانوا يعيشون في ممالك خاصة ـ وأتبحت لهم فرصة ذلك عند اشتداد الحرب بينهم وبين الفلسطينيين فأنشأوا ملكية لهم يمكن اعتبار تأسيسها بداية تاريخ الامة العسمرية وإن كنبا تعتقد بأنهم لم يحرصوا على قوميتهم بل ولم يخلصوا تماما لملكيتهم، فقد تركوا لغتهم السامية القديمة واتنذوا لغة الشعب الدنى عاشوا بين ظهرانيه فاستعملوا لغمة الكنمانيين وأبجديتهم ولم يكن لهم أدب إلا بمد أن تعاسوا فن الكتابة من جيرانهم كما أنهم ظلوا محتفظين بنظامهم القبلي فما يختص بالشؤون الإدارية ولم يحكم الملك بينهم إلا حسب أوامر «يهوا» (الرب) كما يعلنها الصالحون منهم ـ ومها كان الآمر فإنهم كانوا أصلا من البدو ولم يحترفوا الوراعة إلا بعد استقرارهم في الأراضي الخصيبة ، ومع هذا ظل سكان المناطق المرتفعة منهم يعتمدون على الرعى كورد أساسي لهم، وقد ارتبطت حيانهم الزراعية بكثير من الافكار والقصائد التي لم يكن لهم بها عهد ومارسوا الاعمال والطقوس التي اعتدت ضرورية الخصب وضهان محصول طيب فكانوا يضحون بأحد الحيوانات ويقدمون قرابين للمعبد من المحاصيل وللماشية ويرقص ملكهم أمام تابوت العهد ـ واعترفوا بالآلهة المحلية التي تتعلق بالخصب والنماء بصفة عاصة إلى جانب معبودهم سهوا ولذا كانت بعض العبادات والطقوس الكنعانية القديمة منتشرة بينهم بل وأصبح الإله الكنماني بمل في بمض الفترات منافسا قويا للمعبود يهوا ؛ وكاتت فكرتهم عن الحياة الآخرى شبيهة بالفكرة لدى الكنمانيين ومعظم الأمم القديمة في المنطقة إذ كانوا مدفنون مع موتاهم بعض الادرات الى كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية .

ولم يقتصر تأثر العبرانيين بالكتمانيين على المظاهر الدينية فحسب بل تأثروا كذلك بالكثير من المظاهر الحضارية الآخرى ، فني العبارة نجد أن أقدم أثر ديني لهم هو هبكل سلبان قد خطط على بمعل معبد كماني وزخوف برعارف كنمانية ولم يشيده معباريون من العبرانيين أنفسهم بل من الصوريين - وكان القصر الملكي في أورشليم من عمل صناح لهينيتيين أيضا وزخرف برعارف تمثل رموز الحماية المأخوذة فكرتها ما وجد لدى الأشوريين والسوريين القدماء ، فهي تمثل حيوانات لها رؤوس برعرة تحرس شجرة الحياة

وقد تمددت آلات الموسيق التى استخدموها فى طفوسهم الدينية وفى حياتهم المادية ومعظمها من آلات كانت مستعملة فى سوريا قبل وصولهم الميها ، كا يرجح أن التوازى والمطابقة فى الشعر المديرى كان معروفا عند الكنمانيين أيضا ـ ونظراً لما عرف عنهم من حرص بصفة عامة فإنهم برعوا فى قطع الاحجار الكريمة ، ومع مذا فإن من المرجح أنهم الهموا فى حليهم بل وفى تمياههم وخوفهم النماذج والاساليب الكنمانية ـ ومن صفاتهم المأثورة حبهم الإفادة وجمع الثروة ولذا عملوا على وقى الرباعة رالصناعات المتملقة بها بفيــة ازدياد التبادل التجارى بينهم وبين جيرانهم .

ويعد الدين المظهر الرحيد الذي أسهموا به في مضهار الحضارة، ومع هذا يمكن أن يدرس العهد القديم على أنه مؤلف أدبي ويمكن مقارنة الشريعة الموسوية بقانون حمورابي في كثير من المواد غير أنها تمتاز بها فيها من عناصر أخلاقية لم يرد مثلها في الشرائع السابقة ، وكان كهنتهم يقومون بالطقوس الدينية ويعدون وسطاء بين الإنسان وربه ، ومن هؤلاء من امتازوا بالحسكمة وبلغوا مرتبة عالية في التفكير وقد عرفوا باسم الانبياء ـ وكانوا بعدفون إلى رق الفرد وسلامة الجنم فربطوا بين الدين والانخلاق ونادوا بعبادة إله واحد ، واعتبروا قواعد السلوك كأوامر إلهية ـ وقد مرت النوراة بمراحل متعددة بدأت بالرواية التي يتناقابا الحلف عن السلف ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين وفيها جمعت منا بعض السلف ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين وفيها جمعت منا بعض الأمور كا صاعت أثناء الجمع بعض الاسفار التي اكتنى بالإشارة إليها أثناء النسخ ـ وإلى جانب التـــوراة وجدت بحموعة من التواعد والاحكام والوصايا والشروح والتعالم ظلت تنقل مضافية عن طريق الراية ثم دونها طلاقهم لتكون دستوراً لهم ، وقد عرف هذه باسم والادراية ثم دونها طلاقهم لتكون دستوراً لهم ، وقد عرف هذه باسم التوراة وأنكروه وهؤلاء هم ، القراءون ، ومنهم من اعترف بغير واعتبر أنه موحى به إلى من كتبوه وهؤلاء هم ، الراييون ،

ويبغى أن تلاحظ بأن هناك تلتودان: أورشليمى وبايل، والاورشليمى البيد وقد كتب ابتداء من القرن الثانى إلى القرن الرابع الميلادى، أما التلود البابلي فقد بدى. في بغداد في أواخر القرن النامس ويشمل ٣٦ بحثا بالآرامية وبه بعض الشروح العمرانية ولكته أربعة أضعاف الاورشليمى وهو المتداول بين اليهود ـ ويتألف التلود من ، المشنة، أى المتن أو الشريعة وهى الى تشتمل على الاحكام الدينية المكلة لشريعة موسى وتفسر مايلتبس فهمه منها ، والجارا ، وهى الشرح والتعليق .

### , ابعا : آسيا الصغرى

بالرغم ما روى في أشعار هومر عن طرواده وفي الكتاب المقدس عن الميثيين فإن الصالم المتحضر ظل الايمسلم شيئًا يذكر عن تاريخ وحنارة آسيا الصغرى و ومع أن الرحلات الاستكشافية إليها بدأت منذ عام ١٧٦٤ إلا أن الجبود الأثرية فيها لم تبدأ إلا حوالى سنة ١٨٧٠ منذ عام ١٧٦٤ أن الجبود الأثرية فيها لم تبدأ إلا حوالى سنة ١٨٧٠ منظاهر حمدارية أقرب لتلك التي سادت في اليونان منها إلى تلك التي سادت في القية أنحاء آسيا الصغرى التي أخذت أنظار الباحثين تتجه إليها بعد ذلك وقد أمكن التوصل إلى أن التقرش التي كانت على بعض الاحجار من حياب عتلفة على الصغرى ترجع إلى الحيثيين الذين عرفوا في الصوص المصربة وفي الكتاب المقدس باسم وعاتي ، كا أمكن التوصل إلى معرفة الكثير والحينارات التي سادت في شبه الجزيرة قبل عصرها التاريخي.

وقد تبين الباحثين أن موكب الحنارة في آسيا الصغرى لا يمثل سلسلة متكاملة وأن هذه الحصارة لم تتدرج في تطورها منذ أقدم العصور دون أن تنتابها تأثيرات مفاجئة ، غير أنه من الممكن إجمالا القول بأن المصر التاريخي يبدأ فيها بظهور السكتابة التي انتشرت بين طمائفة من التجار الا شوريين الذين وفدوا إلى الا ناصول حوالي سنة ١٩٠٠ق. م ومن رساطهم ويومياتهم عرفنا أن البلاد كانت تقسم إلى إمارات يمكها أمراء عليون ، وكان بعض هؤلاء يحملون أسهاء هندو أوربية ويدعو

هذا الى الغلن بأن الحيثيين جاءوا غراة الى شبه الجويرة واستقروا بها وضاصة لائن التصوص الحيثية المسهارية كانت تعتلف في لفتها عن النصوص الحيثية المسهارية كانت تعتلف في لفتها عن النصوص أن مظاهر حضارية متشابهة بصفة عامة سادت في أنعاء شبه الجويرة منذ أن سيطر عليها الحيثيون ، وعلى هذا فإن مظاهر الحضارة الحيثية تمثل بشىء من التجاورة المظاهر التي سادت في شبه الجويرة -وبها أن الحيثيين ينتمون إلى عناصر هندر أوربية فإن حضارتهم وإن تأثرت بحضارات يغتبونهم يغلب عليها طابع يختلف عن طابع حضارات الشموب السامية المجاورة ، ومن دراسة مخلفاتهم الحضارية يتضع لنا أن الحيثيين كانوا من أكثر الشعوب القديمة تقدما في النواحي التي تتمين بها الطبقات من أكثر الشعوب القديمة تقدما في النواحي التي تتمين بها الطبقات الحاكة، فقد امتازوا في الشئون الحربية والسياسية والقانونية ولكنهم لم يصلوا إلى خد التفوق والمبقرية .

ومع أن هسساك بعض الصعوبات التي تعارض الباحثين في دراسة الحسارة الحيثية كنشأة الهيروغيلفية السيئية وتخسيرها فإن من الممكن تقيم المظاهر العامة لتلك الحضارة,

# الاسرة

يبدر أن عادات الزواج عند الحيثيين لاتختلف عن عادات الزواج فى بلاد النهرين، فع أن الحطبة المصحوبة بهدية من الزوج المنتظر كانت خطوة أولية للزواج إلا أنها لم تكن إلزامية فكانت للفتاة حرية الزواج من رجل آخر بموافقة والديها أو بدونها بشرط أن يعوض الخطيب الاول.

وكان الرواج يتم بعد حصول الفتاة على هدية من رجلها كما كانت تأخذ صداقا من والدها \_ وإذا حدث عدم إتمام الرواج بعد ذلك كان الطرف المذب بعاقب بدفع تعويض مناسب ، وفي حالة الوفاة كان يتحتم زواج الارملة بأقرب المقربين للروج المترفي وربها كان الغرض من ذلك هو تخليد عائمة المتوفى، وقد انتقلت هذه العادة إلى العبرانيين. ولم يكن الوواج من الرقيق غريبا بل معترف بشرعيته ، وكانت القوانين الحيثية تجعل من رب الاسرة سيدها وراعيها وسلطته على زوجته واضحة وله حق تقرير مصيرها إذا ارتكبت خيانة زوجية .

ومع هذا فإن المرأة فى بعض أجراء آسيا الصفرى كانت تتمتع ببعض الامتيازات الناصة الى كانت على الارجح من بقايا نظام أموى (لم تكن التبعية فيه للاب) ساد تلك الانحاء فى أقدم العصور .

ويبدو أن هذا النظام الآخير كان أكثر وضوحا في البيت المالك إذ أن الملكة كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، وكانت الملكة الوالدة بالدات ذات مكانة عاصة ولما من الالقاب ماتحنفظ به من طوال حياتها ولا ينتقل إلى دوجهة الملك الحاكم إلا بعد وفاتها - وكثيراً ماكانت بشخصيتها القوية تسبب متاعب لابنها الحاكم، أما في حالة وجود دوجها على قيد الحياة فإنها تلعب دوراً كبيراً في شئون الدولة ، فتذكر مع دوجها في كل الوثائق الرسمية وقد نشترك في القيام بالطقوس الدينية الرسمية أيضاء

#### اللك

من المرجع أن الملكية اخيلية كانت انتضابية في الأصل ، فرغم أن تعيين وريث العرش كان يتم أمام النبلاء إلا أنه كان لا يعد شرعيا إلا بعد إتمام هذا الإجراء الذي يفترض فيه أن يكون طلبها من الملك توافق عليه جماعة النبلاء ، وعايدل على ذلك أن تاريخ الدولة الحيلية كان مليئا بالفتن والثورات التي قام بها أقرباء الملك وكان تعيينه لخليفته علنا مدهاة المتخلص من بعض هذه الفترت وفي النهاية وضع أحد الملوك (بيليديتوس) قانونا لوراثة العرش استقرت بعده الأمور فلم يحدث نراع بين النبلاء في هذا الصدد .

وقد تمنتع ملوك الحبيثيين بمكانة ممتازة، وندل ألقابهم على اعتقادهم أنهم أصحاب سلطان ونفرذ على غيرهم من المارك الدين كانوا فى نظرهم أقل شأنا كما اعتبروا بأنهم يتمتمون بقوى خارقة وإن لم يؤلموا فى حياتهم على الإطلاق أى أنهم لم يصلوا إلى مرحلة التقديس إلا بعد وفاتهم .

وكان الملك يعد القائد الأدلى للجيش والكاهن الأعظم والقاطى الأعلى في الدولة ، وهو المسئول عن جميع المعاملات السياسية مع الدول الاجنية، وكان من الممكن أن ينيب عنه في هذه الشئون من يقوم بدوره فيها إلا في المسائل الدينية وحدها إذ كان الاعتقاد السائد بأن إهماله لشل هذه المسائل كان يسهب تقمة الآلحة على الشعب .

<sup>(</sup>١) آخر ملوك الدولة القديمة الحيثية .

### الإدارة

كان الحيثيون في أول الا مر يستمدون في إدارة مجتمعاتهم الأولى التي تشأت في بقاع عتلفة على بهالس علية تتألف من الشيوخ التي تتولى الإثنياف على كافة الشئون الإدارية المحلية . أما في المراكز المقدسة فإن المعبد هو الذي يشرف على تلك الإدارة فكان الكاهن الأعظم يعد العالم المدنى في تفس الوقت .

وقد احتفظ مارك الحيثيين بهذا المحق ف كانوا يشرفون على الاقاليم التي يستولون عليها وبعد تد عهدوا بإدارتها لابنائهم ، ولما ازدادت رقمة المملكة أسموا بعثل هداء المناصب على بعض القواد الدين كانوا عادة من أقربائهم ، غير أن هذا التمين كان مؤقتا في الغالب لان أمثال هؤلاء كانوا لا يستطيمون النهوض بكافة الاعباء الملقاة عايهم - وأخيراً دعت الضرورة إلى تميين حكام دائمين يقيمون في الأماكن التي يعهد لهم بها ويدينون بالولاء السلطة الملكية - والظاهر أن هذا التفاعم قد استهوى بعض الدويلات الصفيرة الجاورة فأخلت تتفعم إلى الإمبراطورية الحيثية رغية منها في المحافظة على كيانها من جهة ، ومن جهة أخرى كان حكامها يتمتمون بالسكير من الاستقلال في ظل الامبراطورية ، فالمك التابع لها يمتمون بالسكير من الاستقلال في ظل الامبراطورية ، فالمك التابع لها الحيث بجنود في كل وقت بخرج فيسه المرب ولكنه كان مارما مرد العيثين إلى وطنهم كان عليه أن يقدم إناوة منوية وفي نظاير دناك كان الملك الحيثي يضمن قولية الوارث الشرعي للحاكم على عرش البلد داك كان الملك السائي يعنمن قولية الوارث الشرعي للحاكم على عرش البلد داك كان الملك السائل السائل السائل المائي عندس قولية الوارث الشرعي للحاكم على عرش البلد التي يحكما ذلك الداكم الحيثي يعندس قولية الوارث الشرعي للحاكم على عرش البلد والته المناكم الدين يعكما ذلك الداكم المائم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الماكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الحراكم الماكم الماكم الماكم على عرش البلا

ولم تمكن القوانين في المملكة الحيثية ثابتة دائما بل كانت عرصة للتمديل والإضافات عا يسمدل على أن العيثيين لم يترددوا في إصلاح قوانينهم كاما دعت العاجة لذلك ، كذلك يبدو أنهسا كانت تغتلف باختلاف أنعاء الامبراطورية ، فما كان يطبق في جهة من الجهات لايؤخذ به في جهة أخرى . وعا يلاحظ على التصوص القانونية التي عثر عليها أنها كانت في غالبيتها ترد على هيئة قضايا القداهنية يتبعها الحسم المناسب عا يدعو إلى الظل بأنها كانت مأخوذة من أحكام الهاكم .

والظاهر أن هذه القرابين كانت في بداية الأمر تأخذ بمبدأ والمين والسن بالسن ، ولكن كانت الأحكام في كثير من القطايا تقتصر في حاله الأحرار المذبين على تكليفهم برد الشيء إلى أصله أو بالتمويض أما إذا كان الجماني من المبيد فقمد نشمل الأحكام عقربات جمدية تصل أحيانا إلى الإعسدام لله كذلك كانت القوانين الميثية تفرق بين حدوث الذب عن عمد وبين حدوثه عن غير عمد ولمكنها كانت تعتبر حدوث جريمة في مكان ما واختضاء المجرم به أمر يصافب عليمه أهل حدوث الحرم في مكانهم ، ويعتبر المائون الحيثي صارما في الأخذ بمبدأ المسئولية المجاعية في حالات عصيان أمر الملك لأن المقوبة تنفذ على بيت الجسائي، أي على أهل بيت أمر من فيه ،

أما المحاكمات فكانت بسيطة الإجراءات إذ أن المسازعات كانت تنظر أمام الشيوخ الذين كانوا يشرفون على الإدارة المحلية، وفي هذه الحالة كانوا بمناون عكمة شعبية ـ وإلى جانب هؤلاء يمثل الدولة أحد ضباط الملك الذي يتعاون مع السلطات المحلية في إقامة الصدل دون تحير ، وفي حالات القضايا الكبرى التي تتطلب حكم الإعدام والقضايا التي يسجرون عن البت فيها لغموضها أو تلفيقها كانت القضية ترفع إلى الملك البت فيها.

### العسكرية

وصاح الجيوش الحيثية إلى درجة كبيرة من الحبرة في التاريخ القديم، ومع ذلك فإننا نجمل الكثير عن تمكوينها ووسائلها غير أنه من المرجح أن مشاة الجيش الحيثي كانت أكثر عنداً من جنود مركباته، ومع هذا فإنهم كانوا يقومون بدور ثانوى نسبيا في الميادين المفتوحة . أما المركبات الحيثية فكانت تختلف في شكلها اختلافا بسيطا عن المركبات المصرية أنها كانت تقسع لثلاثة رجال بدلا من اثنين أحدهما للهجوم والآخر والقوس ، وسلاح الدفاع هو الدوع - وإلى جانب المشاه والمركبات كانت هناك فرق خفيفة للساعدة مهمتها الهجوم المفاجىء الذي يتطلب سرعة الدحركة وكانت تسلح بالقسى والسهام ومن القوش المصرية يتبين مرجة الدورة وكانت تسلح بالقسى والسهام ومن القوش المصرية يتبين في عربات ثنيلة ذات أربع عجلات تجرها الثيران وعدد من الحير المصلة بالأثقال وقد ورد في الصوص الديئية ما يدل على وجود جنود للمهار وكان الأمر لا يخلو دائها من وجود عدد من الجنود المرتوفة .

ويتسلح الجندى الحيثى العادى بسيف قصير وفأس للقتال ويرتدى خوذة لها غطاء للأذن .



شکل ۳۱ ـ عربة مصرية تهاجم عربة حيثية ( من تقش مصرى )

وقد أثبت الجيوش الحيثية كفاءة ومهارة حربية إلا أنهاكان تعتمد غالبا على مساغتة العدو واستفلال قدرة العربات الحيثية إلى أقصى حد، وخير دليل على ذلك نجاحهم فى موقمة قادش ضد المصريين فى عهد درجمسيس الثانى، وعند حصارهم لمدينة ما كانوا يلجأون إلى وسائل فمالة كضربها بالمنجنيق وإقامة روابي مرتفعة بحملون إلى أعلاها معدات الحصار. أما عن وسائلهم الدفاعية فقد أمدتهم الطبيعة بأماكن منيعة لا تحتاج إلا إلى تقوية بسيطة وخاصة عند سفوح الجبال والثلال حيث كان يكثنى بحدران سميكة مردوجة تبنى أمام الجزء المكشوف من التل

#### الديانة

يبدو أن المجتمعات المحلية الأولى التي نشأت في آسيا الصغرى كانت تحتفظ باستة لالها الديني واستمرت أماكن الهبادة فيها دون مساس بمعبوداتها ، وكانت سياسة المدك تدعور إلى رفع شأن تلك المعبودات كما انتحارا لانفسهم وظيفة الكاهن الاعظم لحا حيث يقوم الملك بمركب سنوى يرور فيه أم مراكز العبادات التي يحتفل فيها شخصيا بأعيادها الرئيسية .

وقد جعل صيانة المعابد إحدى المهام الرئيسية التي يكلف بها حكام الاقاليم والقواد الهليين ، واستفادت أماكن العبسادة بالطبع من وراء ذلك وزاد استقرارها وعلمت ثروتها - وعا يذكر أن كل المراسيم والاوامر العليا للعولة كانت تصدر باعتبار أن الآلحة والإلهات جيما تضدن تفاذها ومنعوليتها ، ولذا كان الكتاب يجمعون قواجم بحميع أساء الآلحة المحلة تعامل فيها الآلحة المتشابهة معاملة واحدة وبذلت عاولات لترتيب هذه الآلحة على حسب أميتها وعلى ذلك كانت الدولة والملكية تحت حاية بحمومة خاصة من الآلحة الشعبية العظمى التي كانت تقام لها طقوس خاصة بالعاصمة نفسها .

وقد وجدت نصوص بالتمليات التي كانت تصدر إلى الكبنة وخدم المعابد وتصوص تبين ماكان يقوم به أعضاء البيت المالك من مراسي العبادة، وكلها تدل على أن الطقوس المتبعة كانت دقيقة الغاية ـ ومع أن بعض الأساطير التي وردت إلينا تشير إلى الأدوار التي كانت تقوم بها الألحمة إلا أن معظم هذه لم تكن من المعبدودات الرئيسية للدولة ،

وتنميز معبودات الحيثيين ببعض المظاهر حيث يحمل الإله سلاحا أو آلة أخرى فى اليمد اليسرى ورمن فى اليد الينى وقد يرود بأجنحة أو زوائد أخرى أو يقف غالبا فوق حيوان مقدس (شكل ٩٧)



شكل ٣٧ - إله يقبض بيسراه على سلاح أو 11 وبيمناه على رمز وهو يقف على ظهرحيوان

وليس من الغريب في بيئة مثل آسيا الصغرى أن يكون إله العلقس إلها رئيسيا إذ انتشرت عبادته في عدد كبير من المدن وهو ينثل ظالبا واكيا مركبة بدائية تجرها النيران على رؤوس الجبال التي مثلت في هيئة البشر ... وقسم يرمن إليه بالثور الذي يصور واقفا وحيدا على مذبح (أنظر شكل ٣٣)، وقد عبد في الجزء الجنوبي من آسيا الصغرى (أى في منطقة طوروس والسهول الشهالية من سوريا ) الذى كان يسوده الحورون باسم و تيشوب، وكانت له زوجة تعرف باسم و خيبات، وهذه كانت لاتقل مكانة عن زوجها وقد مثلت في هيئة سيدة تقف على أسد أحيانا، وكان



شكل ٣٣ ـ ملك يتعبد إلى إله في هيئة الثور

لها ولد يدعى دشاروما ، ـ و إلى جانب هذه الآلهة وجدت آلهة أخرى فى هذه المنطقة منها الإلهة دشاوشكا ، أى عشتار الحورية ، وبعض هذه الآلهة لم يعترف بها بين الآلهة الحيثية .

وفى قلب المملكة الحيلية أى منطقة الحيثيين الاصليين كان المعسود الرئيسى فى أغلب النفل هو إله الشمس بينها كان إله الطقس دوجا لها ويأتى فى المرتبة الثانية، ولهما ابنتان وحفيدة .. أما إله الوراعة فقد اعتبر ابنا لإله العلقس وهو فى الاساطير الحيثية يشبه الإله أوزير فى الاساطير المصرية إذ بانسجابه تتوقف الحياة وبعودته تعود الحياة من جديد والمقصود من ذلك أن الشال الذى يصيب الحياة الوراعية أثناء الشتاء

فى أسيا الصغرى ترجمـه الاساطير إلى انسجاب هذا الإله وعند عودته فى الربيع تعرد مظاهر الحياة من جديد .

وقد وجدت أساء عدد كبير من الآلهة التي لانعرف عنها شيئًا وربما كانت هذه أصلا من الآلهة المحلية عبدت في المجتمعات المحلية الأولى التي كانت منفصلة بعضها عن البعض .

أما المدن الرسمى للدرلة فقد شمل بحوعة من الآلمة ، فكات إلمة الشمس تعبد على أنها ملكة ، بلاد حاتى والساء والآرض ، ' « سيدة المشمس تعبد على أنها ملكة ، بلاد حاتى والساء والآرض ، ' « سيدة المرابعية للدولة والملكية ـ ومع هذا فقد صورت الاساطير إله الشمس على أنه ملك الآلمة التي تذكر في الماهدات فهو يعد إله الحق والعدل ـ ومن الغريب أن موقف إلمة الشمس غير عدد بالنسبة لهذا الإله الذي يرى البحض بأنه لم يمكن أصليا في الاناضول بل جلب إلها من الخسارج حيث يصفه أحد أنه الأناضول بل جلب إلها من الخسارج حيث يصفه أحد أنه داله الشمس في الماء - رقد اعتقد الحيثيون كما اعتقد المصرون بأن اله الشمس في الماء السفل من الغرب إلى الشرق أثناء الليل، وما يثير له الشمس بكر في العالم السفل من الغرب إلى الشرق أثناء الليل، وما يثير هو إله الطقس لأن في الماء الاخير كانت عبادته واسعة الإنتشار وقد اعتهر و ملك الساء ورب بلاد حاتى ، أي أنه كان هو الآخر حاميا للملكه و وإليه يعزى التصر في الممارك .

وكانت أماكن العبادة الحيثية تتخذ أشكالا عديدة : فنها ماكان مكشوفا

به هيكل حجرى . ومنها ما كان مينيا بالاحجار الضنعة وتتكون من عدة غرف حول فناء مرسوف ، ويفصل قدس الاقداس عن هدا الفناء حجرة بها فنحة تسمح للذن فى الفناء برقية تمثال الإله فى عرابه الذى يقم فى الجدار البعيد لقدس الاقداس وإن كان الوسول إلى هذا الاخير عن طريق باب فى أحد الجدران الجائبية \_ ومن المابد مالا يمكن رقية تمثال المعبود فيها من الفناء حيث أن الهيكل كان يقوم فى أحد جوانب المبنى ، ومعنى هذا أن التعبد لإله المعبد كان قاصراً على أقلية عتسارة ، ولا يوجد أى نظام ثابت للاتجاهات فى هذه المعابد \_ وكانت معابد بعض البلدان تعد مقر الحسكرمة المدنية فى نفس الوقت ولذلك كانت تضم صدا أخرى كانت هنايد معابد مضد أخرى كانت هناك معابد صغيرة الحجم قليلة الإهمية بعيث يشرف كاهن أخرى كانت هناد مدا المعابد واحد على عدد من هذه المعابد .

وكان المعبد هو بيت الإله والكهنة خدمه الذين يقومبون يوميا يواجباتهم نحوه طبقا لتظهام ثابت يختص كل منهم بطقرس معينة ، وهلى المموم كان يفترض في كل منهم الطهارة النامة ولايسمح لهم بقضاء الهيل في المدينة وإلا تعرضوا إلى عقوبات تصل إلى المرت.

وبما أن الإله لم يكن بجرد رب للمبد بل رب الشعب وسيده كذلك كان لابد من تقديم قرابين وهدايا مختلفة رحزاً لاحترامه يتدمها الجميع استعطافا له، ويجب أن تكرن عتازة لاعيب بها ـ وهناك من الإشارات مايدل على وجود عادة الضحايا البشرية .

وعندما يقوم الملك شخصيا بالاحتفال بميد من الاعياد في أحــــد

الممايد تدون التعليات التى تصف هذا الاحتفال وصفا دقيقا من بده ترين الملك واستعداده للخروج إلى هذا الاحتفال والسير في الموكب إلى الممبد ودخول زوجة الملك والحاشية إلى أما كنهم الحاصة وجلوس الملك والملكة على العرش ومكذا إلى أن تنتهى العلقوس.

ومن الطبيعي أن الظواهر الطبيعية وغيرها من الأمور التي تفسوق طاقة البشر كانت في نظر المجتمعات البدائية تخضع لقوى عظمي ( آله ) تسيطر علمها ، وهي غير مرثبة وخالدة ـ ومع هذا كان من الصبب تصورها ف هيئة تختلف دن البشر أو على الآقل لها مشاعر البشر . وكان الحيثيون بالذات ينسبون إلى آلهتهم من السلوك مايشابه سلوك السيد بالنسبة لاتهاعه، فم أنه يجب رعايته وترضيته ومدحه إلا أنه لايمكن الاعتباد عليه دائما في رعاية مصالح أتباعه فقد يتضى بعض الوقت في التسموم أو التسلية أو الرحيل أو الانشفال بمسائل أخرى تجعل الابتهال إليه للمساعدة عبثا، بل وقد تكون له تصرفات خاطئة غير حكيمة ولذا تفسر المصائبالتي تحل بالإنسان أحيانا لا على أنها عقاب عن ذنب جناه وإنما على اعتبار أنها نتجت عن إهمال الإله لان الارواح والشياطين الشريرة تعمل دائمًا على الإفادة من عدم تيقظ الإله الحامى للانسان ـ ولذا كان من صلوات بعض المسلوك للالمة في مثل هذه الحالة ما يتحى باللائمة عملي الآلهـة بل والتهديد بالمجر أو التقصير في خدمتها وتقديم القرابين لها ـ أما إذا كانت الممائب كمقاب عن ذنوب فلا بد من الاعتراف بها والتكفير عنيا ، وفي هذه الحاله كانوا يلجأون إلى العرافة والتنجيم واستشارة الوحى في خير العارق لإرضاء الآلية . وكانت العادة عند الدفن أن يحرق جمد المتوفى ثم تطفأ النار بالجمة والنبيذ ثم تحضر بعض النساء لجمع العظام ويغمسنها فى شراب خاص ثم يضعنها فى زيت طيب فى جرة فعنية ، وبعد ذلك يخرجنها ثم تلف فى السكتان وتوضع على كرسى ويقدم الطعام لمن جمع العظام كما يقدم الشراب لحم ولمروح المترفى محلات وتصحب ذلك التصحية ببعض الماشية ـ ولائتك فى أنه كان هناك فرق بين ما يتبع فى دفن اللوك وما يتبع فى دفن الأفراد كما أن من المرجح أن ملوك الدولة القديمة لم يمارسوا حرق الجثف .

أما الاساطير الحيثية فتنقسم إلى قسمين أحدهما يتملق بالقضاء على قوى الشر ويتلخص في أسطورة تسمى و ذبح التنين ، ومؤداها أن التنين التصر في أول الاسرعلى إله الطقس حسب رواية من الروايات وأنه لم يكتف بذلك بل أعجز إله الطقس بالاستيلاء على قلبه وهيئيه حسب رواية أخرى وللخيلة استطاع إله الطقس أن ينتصر في النهاية ، وربا كانت هذه الاسطوزة تتلى في الاحتفال السنوى بالربيع وهي تشبه إلى حد كبير أساطير أخرى انتشرت في أجزاء أخرى من الشرق الادني القديم كانت تتلى أيضا في احتفالات موسمية ـ أما القسم الثاني فيتملق بصودة الحياة إلى الارض وهو يتمثل في أسطورة تمرف باسم و أسطورة الإله المفتدد ، وهي تتلخص في أن الحياة تمرف باسم و أسطورة إلى الارض بسبب اختفاء إله الحصب على البحث عنه وبإعادته لل بيته تمود الحياة إلى الارض ، وتمثل الأسطورة إله الحسب على

أنه ابن إله الطقس وأن هذا الاخبر قد افتقده في ولاية دعا إليها له الشمس العظيم الآلبة الاخرى ولكن هؤلاء لم يشبعوا ولم يشعروا بالارتواء ، فأرسل إله الشمس رسولا لكى يحضره ولكنه لم يحده ، وقد أمر إله الطقس بالذهاب بنفسه للبحث عنه وإحضاره ولكنه عجر عن ذلك وفضل في إخراج ابنه من مدينته وأخيراً عاد هذا إلاله غاضبا ثائراً إلا أن أحد الآلبة هدأه بسلسلة من التماويذ السحرية حتى عاد إلى مكانه في معبده وأبعد كل ما من شأنه إيشاف الحسب.

وللى جانب هذه الاساطير توجد أساطير أخرى ولسكنها من أصل أجنى غالبا وتقل أهمية عن تلك التي أشرأ اليها .

### الحياة الاقتصادية

تتنوع مظاهر البيئة في آسيا الصغرى ، فالحضبة الوسطى يصعب الإستقرار فيها إلا في أودية الا"بهار ، أما على الجبال فالمجال للاستقرار عدود للفاية لحلوها من الا شجار وشدة البرودة وقسوة المناخ فيها وعلى هذا فإن الموطن الذي استقر فيه الحييون كانت تكثر به القنوات والاودية اعتمد في حياته الاقتصادية على الراعة قبل كل شيء - وعما يقيد ذلك أن القواتين الحيثية حفلت بالكثير من المواد المتعلقة بالزراعة وما رتبط بها حقير أن سلاسل الجبال الصنعمة سرعان ماظهرت مواردها وكان غناها بالمعادن سبها في استغلالها ، فالتجار الاشوريون الذي عاشوا في

منطقة دكبدرشيا ، كانوا يصدرون التحاس ، كما أن الفعنة كانت متوفرة لمن درجة سمحت باستخدامها كعملة ـ ومع أن الحديد كان متوفراً أيضا إلا أن المجبر عن صهره وتنقيته لم يحمله شائع الاستمال فكان يستماض عنه في صناعة الاسلحة بالنحاس والبرونر ولهذا عد الحديد من الممادن النينة ، ورغم أن النموص تشير إلى سيوف وألواح كتابة وتمائيل حديدية إلا أن ما عثر عليه من هذه كان نادراً ـ ومن المحتمل أن تلك المسنوعات كانت تقدم كهدايا ملكية ولم يتقنها إلا عدد قليل من السناع .

وكان وجود مثل هذه المعادن سبها فى نشاط التبادل التجارى بين آسيا الصغرى وغيرها من الأقطار، فبعض النصوص تشير إلى انتقال النجار الحيثيين إلى خارج بلادهم كما أن بعض المعادن وخاصة التحاس كانت تصدر إلى بلاد النهرين فى مقابل المنسوجات والصفيح.

### العلوم والفنون ·

ما لاشك فيه أن اللغة الحيثية كانت مثار جدل كئير ولم تعرف صلتها باللغات الهندو أوربية إلا بعد فترة طويلة من البحث، وقد تبين أنها فعلا من اللغات الهندوأوربية بصفة مؤكدة منذ عهد قريب وإن كانت تحتوى على بعض الألفاظ الاجنبية - وبيدو أن هذه اللغة لم تستخدم في المكاتبات الرسمية إلا قليلا واستخدمت بدلا منها لغات أخرى، ومع هذا فإن بعض الكتابات وضاصة تلك التي تعرف باسم الهيروغليفية الحيثية لم يمكن تفسيرها تفسيراً مرضيا حتى الآن، بل وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن أمثال هذه الكتابات كانت عسيرة الفهم بالفسبة للعيثيين أنفسهم حتى أنهم أضافوا بعض الفترات كترجمة حيثية بين السطور واختلافها الواضح عن لفة الكلام كانت لاتيسر رقى العلوم والمصارف واظاهر أن قيام الدولة على أساس بجدها المسكرى لم يتح الفرصة لوجود نهضة أدبية كبيرة فقد عثر على قصص بسيطة بدائية ، كا أن بعض الروايات والاساطير والقصص القصيرة أيضا ترجع إلى أصول بابلية وحودية ـ ولم يترك الحيثيون مع الاسف ما يعطينا فسكرة عما توصلوا إليه في للعارف الختلفة كالهندسة والفلك والطب وغيرها .

أما فى الفنون فإن أقدم ما عثر عايه لايستحق الذكر وعاصة لائه من إنتاج مستوطنين يرجح أنهم كانوا قبل بحى، الحيشين ـ ولايمكن أن نمت المنتجات الفنية حيثية إلا بابتداء عهد الامبراطورية تقريبا . ففن النحت لم يبدأ إلا مع الامبراطورية ومع ذلك فإنه لم ينه بزوالها ، ومن المرجح أن الحيثين تأثروا فى بعض أساليبهم الفنية بما كان متبعا في شال بلاد النهرين وصوريا . وقد بلغ فن التقش مرتبة عالية فى التطور ـ ومع هذا فإن الاختام الاسطوائية التي كانت تستخدم فى حذر الرسوم على الالواح الطينية كانت من اختراع بلاد النهرين . وعند بداية المملكة الحديثة المهنية كانت من اختراع بلاد النهرين . وعند بداية المملكة الحديثة ان الفنان كثيراً ما يلجأ إلى تمثيل الاشخاص متجهين سواء فى موكب أو موكبين نحو تقطة واحدة (شكل ٢٤) ، وقد اتبع الفنان طريقة الرسم التي



شكل وم .. اتجاه المواكب نحو مركز وأحد

كانت سائدة لدى معظم الشعوب البدائية إذكان يصور الاشخاص بحيث يبدو الجذع من الأمام والرأس والأقدام من الجانب، وربما كان هذا الوضع أيسر طريقة التمبير عن أقرب الاشكال تمثيلا لصاحبه ـ وعند تصوير مجموعة من الاشكال كانت القاعدة التقليدية تظهرهم وكأنهم يسيرون قدما إلى الأمام نحو مركز معين ـ وقد أغطأ الفنان الحيثى كما أخظأ الفنان الحيثى كما أخظأ الفنان المحيى في تصوير حركة الاشخاص بأن جعل الدراع اليسرى تمثيلا للبدء بها في السير وهسو وضع غير طبيعي ( لاحظ حركة تمثيلا للبدء بها في السير وهسو وضع غير طبيعي ( لاحظ حركة الاشخاص في الشكل السابق) ومن الملاحظ عموما أن أشكال الاشخاص أو بعبارة أخرى تتميز بالقصر والامتلاء أو عدم التاسق (شكل ه)، وربها يوحى ذلك بأن الفنان الحيثي القديم كان عاضماً لتقاليد لم يستطع وربها يوحى ذلك بأن الفنان الحيثي القديم كان عاضماً لتقاليد لم يستطع التصور منها ، ومن المرجح أن هذه التقاليد ترتبط بيمض النواحي



شكل ٣٥ . موكب يرى فيه أشخاص يغلب عليهم القصر وعدم تناسق الاعضاء

الدينية - وبما يؤيد ذلك أن كثيراً من الأشكال التي صورها كانت تبين أشكالا خرافية ، ومن هذه تنثال كائن يمثل قرصا مغطى برسوم هندسية تعلوه رقبة طويلة أو رقبتان أو ثلاثة تنتهى كل منهــــا برأس



شكل ٣٦ ـ تمثال غريب اختصرت رأساه فلا تبدو منهما سوى العينين

وقد تختزل الرأس فتصبح في هيئة حينين فقط (شكل رقم ٣٦)، وربما كان الحيثيون يتصورون أن نقوش وتماثيل الكائنات الحقيقية والحزافات التي خلفوها تهى. لهم تحقيق أغراض سحرية، ومن هذه تهائيل في هيئة أسود وأخرى في هيئة أبو الهول بوجوه آدمية (شكل ٢٧)، كذلك منها أشكال مجنحة



شكل ٣٧ ـ تمثال مجتح لابو الهول

قد يكون لها أكثر من رأس أحيانا (شكل ٣٨) وبعضها كان يفترض فيها أنها كانت قائمة عند مداخل للعابد او القصور للحياية والبعض الآخر يفترض أنها تمثل بعض الآلية .



شكل ۴٪ - تقش حيثي من قرقيش

### خامسا ـ بلاد النهرين

مع أن بـلاد النهرين حظيت باهتمام الآثريين والبـناحثين منذ فتره طويلة نسببا إلا أن ماكتب عنها حتى عهد قريب لم يخرج عن كتابات بعض الرحالة الذين شاهدوا أطلالها ووصفوها ، وقد بدأ يعض هؤلاء الرحالة فعشلا عن ذلك في نسخ بعض السكتابات التي شاهدوها على اللوحات في يعيض الأماكن الأثرية .. ومن أهم مؤلاء عالم التبسسات د ميشو Michaud ، الذي زار العراق وفارس في ١٨٧٢ م وحمل معه أثرا بإيليها منةوشا عثر عليه جنوب بغداد حاول بعض الباحثين قراءته دون جدوى ـ وتوالى بعد ذلك الاهتمام بآثار بلاد النهـــرين وبذلت جيود كثيرة في دراسة أماكنها وجمع التحف منها ٬ وقد حاول بعضهم مقارئة ماكتبه هير ودوت وغيره من البونان بما شاهدوه من أطسملال بابل ، وفي عام ١٨٢٧م قام أحد الانجلير بأول حفائر وعثر فيها على بمض اللوحات الفخارية والاختام الاسطوانية والنقود ، وبعدئذ تتابعت الجهود ولكتها كانت في أول الآمر لا تتم بطريقة علىـــة بل كان الهدف منها الحصول على مايمكن الحصول عليه من آثار وتحف ، وكان معظم المنقبين من قناصل الدول الاجنبية أو ممثلهم ـ ومن نهاية القرن التباسع عشر بدأت التقيبات المنتظمة تأخذ دورها حتى عصرنا الحالى وقد بدأها الالمان في بابل حوالى عام ١٨٩٩ م والامريكيون في نفسر ( تيبور ) حوالي ۱۸۸۸ .

وحسب ما وصل إلينا من معلومات حتى الآن عن الحضارات

التي انتشرت في العراق تبين لنا أنها في نشأتها تماثل الحضارة المصرية من حيث كونها حضارة دراعية في أساسها \_ غير أننا للاحظ أنها لم تكن في كل أجزاء بسلاد النهرين ذات طابع واحد فقد وجدت اختلافات مينت بين تلك التي سادت في بقعة أخرى، وذلك نظراً لآن بيئة بلاد النهرين ليست على وتيرة واحدة إذ تختلف في الشهال عنها في الوسط، عنها في الجنوب ومكذا \_ وبالطبع مادامت في الشهال عنها في الجنوب ومكذا \_ وبالطبع مادامت في المخارات تنتج عن تفاعل الإنسان بيئته كما أعرنا في مقدمة الكتاب فإنه لابد من حدوث اختلافات بين حضارات هذه الاجراء المختلفة من بلاد النهرين وإن كانت جميعها تشترك في خصائص عامة كما أن بعض مناهرها قد انتقلت من جهة لا خرى وانتشرت فيها .

ومع كل يمكننا أن نذكر بأن حضارة بلاد النهرين تمثل حضارة بيئة السمت بالبنف في مظاهرها الطبيعية وقد أثمر ذلك في كل إنتاجها الحسارى ... كا أن فترات النهوض والازدهار فيها الاندل بالضرورة على وجود وحدة سياسية عامة انضوت تحت لوائها سائر أنحاء بلاد النهرين بل ولا حتى سائر أنحاء قسم من أقسامها الرئيسية، فني أقسم المعسور كان الجزء الجنوبي من العراق تسوده حكومات المدن المتنازعه ومع ذلك فقد انتشرت فيها حضارة راقية يكني للدلالة عليها ماعثر عليه من آثار في مدينة اور وغيرها من المدن التي كانت قائمة في عهد السومريين.

ولا يمكننا أن نتناول بالتفصيل تلك الحضارات التى نشأت فى الا''بهزاء المختلفة وأن ندرس مقوماتها ومظاهرها ، ومع ما أشرئا إليه من انتقال بعض المظاهر من قسم إلى آخر يمكننا مع التجاوز أن نتناول حسارات بلاد التهرين بصورة عامة ، وسنكننى بيبان أهم ماتتمين به فى نواحيها المختلفة .

## الاسرة

كان الاساس ف الوراج عند البابليسيين يقوم على لمبدأ الروجة الواحدة في معظم العصور وإن كان القدانون يسمح للروج أن يتروج برجهة أخرى في حالة مرض الووجة الاولى أو إذا ما ثبت أنها عاقر، ولم يكن ذلك قاصراً على المهد البابلي فحسب بل هناك من الدلائل مايشيد إلى أنه وجد في العصور السابقة والهيود المتأخرة أيضا ـ ولم يكن الواج يعدصها أو شرعيا إلا اذا ثبت أنه تم بعقد مدون مصدق عليه بالشيد للطلاق.

وكانت الحطبة تسبق الوواج وعلى الخاطب أن يقدم هدايا لحطيبته وفي حالة وفاته يحق لا حد أقاربه أن يحل عله في الرواج فإذا رفض والد الحطيبة كان عليه أن يسيد لمائة المترفي هداياه التي قدمت منه وفي حالة هوت الحطيبة كان المخاطب أن يتزوج إحدى أخواتها وإن لم يتم ذلك كان يسترجع هـداياه .. وبالإضافة إلى ذلك كان على العريس عند الرواج أن يدفع لمائلة العروس مهراً يصبح ملكا غاصا للروجة، يرئه أباؤها كما تقدم هائلة الروجة وبلفا آخر يكون ملكا للزوجة أيضا ولكنه يعده ولكنه يعدد الرواج الطلاق كذلك كان مذا المبلغ يورث إلى أبنائها أو أهام إن إليها في حالة الطلاق كذلك كان مذا المبلغ يورث إلى أبنائها أو أهام إن لروجة هدية لروجة هدية الروجة هدية الروجة هدية الروجة هدية الروجة هدية الروجة هدة أو منحة منه .

وكان الزوج صاحب اليد العليا في العائلة ومن حقه أن يطلق زوجته

على أن يدفع لها تمويعنا أما إذا رفعت المرأة دوجها فكانت تعاقب عقابا شديداً يصل إلى الموت أحياناً ومن المسلم به أن الوواج لم يكن ليتم إلا برضاء عائلتي الطلسوفين ؛ وعندما يتم الإنفاق يرسل الحاطب مقدمة المهر إلى والد دوجته المتظرة ثم يدفع بقية المهر بعد ذلك وإذا عدل الحاطب عن الوواج لا يكون له الحق في استرجاع المهر أما إذا كان الرفض من جانب عائسة الووجة فعليها أن تعيد جميع ماوصلها من الووج.

ومما يلاحظ أنه بالرغم من حفظ كثير من حقوق المرأة وحريتها وخاصة فى الشئون الإقتصادية إلا أن الورج كان يمسكه أن يتصرف حيالها كأنه المتصرف فى حياتها إذ كان يمكنه أن يحمل منها رقيقها بيد دائمه إلى أن يستوفى دينه ،كما أنه فى حالة ضبطها متلبسة بخيانته يستطبع أن يعفو عنها فيحول دون إعدامها كما ينص القانون على ذلك.

وإذا ماتروج الرجل من أمة فإن هذه تصبح حرة بعد أن تنجب أطفالا كا أن المرأة إذا أصيبت أناء زواجها بمرض أو عاهة تعوقها عن أدائها واجباتها فإن الروج لا يحق له أن يطلقها ولكن يترك لهما الحيار في البقاء في بيت الروج أو أن تعرد إلى بيت ذوبها وتسترجع ما أحضرته من أموال عند الرواج ، كا أن الروج كان يستطيع الرواج من زوجة أخرى ـ ومن جهة أخرى كان من حق الروج أحيانا أن يطلق من زوجته دون أن تقترف إنها وفي هذه الحالة تسترجع الروجة كل أموالها كا يحكم لها بالانتفاع ببعض ممتلكات زوجها ويضم إليها أولادها أيضا.

ومنها يتضع أن مبادى. تدميم الآسرة وحفظ حق الآبناء فى أن ينشأوا فى أسر مستقرة وكفالة حقوقهم فى الميراث والهبات وغيرها قد بلغت مرتبة عالمية من التنظيم ،كما أن أبناء الإماء والآبناء بالنبنى قد تمتموا بحقوق وإن لم تصل لمل درجة حقوق الآبناء الشرعين كانت تكفل لهم حياة لابأس بها ، ولكن القانون كان من جهة أخرى قاسيا فى عقوبة أبساء التيني بالدين يتكرون لمن يتبناهم.

ومن الغرب أن نجد أن بعض النساء كن يكرس أنفسهن للدعارة في المعابد ـ والظاهر أن هذه الطائفة وجدت منذ أقدم المعسور وكانت تعتبر من المكاهنات ولكل منهن حقوق شرعية في أموال أبير ـا وفي استطاعتهن أن يتزوجن شرعا ولهن حق التصرف في أملاكهن ـ وربيا كانت وجهة نظر البابلين بصدد هذه العادة أن المرأة كانت تتعبد إلى الألحة بتقدم جسدها كتضحية حقيقية من جانها .

وكان شأن الوواج في آشور شأنه في بابل يقتصر في العادة على زوجة واحدة وليكن يلاحظ أن الرابطة العائلية كانت أقل تماسكا ، ومع هذا فإن الفتاة تصبح مرتبطة ببيت حيبا منذ إتمام الحطبة ـ وكان الواوج يتم أحيانا بالشراء ، وفيا عدا هذا نجد تشابها كبيراً بين القوانين الاشورية وبين القوانين الإسرة كا هو وبين القوانين الإسرة كا هو الحال في بابل تحت ولاية وسلطة الأب أر أكر الإبناء .

### الملك

من المرجح أن بلاد النهرين انتظمت في وحدات سياسية صغيرة منذ عصور سحيقة كانت كل منها تتمثل في مدينة من المدن تحيط بها متلكاتها الخاصة من المساحات الوراعية وغير الوراعية وكان حكام هذه الدريلات يلقبون أنفسهم باقب يعني دوكيل الإله، بما يشير إلى أن سلطة الحاكم كانت مستمدة من سلطة إله المدينة أو أنه يعتبر عثلا لهذا الإله حبيث يبدر أن المعابد كانت أهم المبانى التي وجدت في العصور قبل التساريخية وربعا كانت حينئذ تمثل المراكز التي تدور حولها الحياة الإجتماعية فى تلك المدن وربها كان كهنتها كذلك هم الدين يتمومون بالإدارة فى مثل هذه المجتمعات وبما يؤيد هذا أن الللوك في العصور التاريخية كالوا يعتبرون كهنة الآلهة الرئيسية ونوابها في حكم البشر \_ وقد ظل تفوذ رجال الدين سائدًا إلى أن أخذت هذه المدن أو المجتمعات تتصارع فيها بينها حتى ظهر فيها أفراد بمتازون بالقوة والدراية في الشئون الحربية فاكتسب هؤلاء صفات الزعامة وتولوا الحكم وبالتالي أصبحت لهم الزعامه الدينية أييمنا وصبار كل منهم كاهنا أعلى لإله مدينته وأصبح رأس الـدولة وصاحب السلطان المطلق فيها .. ومع هذا يبدر أنهم لم يصلوا إلى هذه المكانة تلقائيــــــا إذ كانت كل مدينة تختار زعيمها وكان ذلك بتطلب وجود مندوبين عن المدينة في عملية هذا الاختيار ، ولا شك أن المستين والاعيان والرجال القسادرين على حمل السلاح كانت لهم كلمتهم المسموعة في هذا الشأن فأصبح هؤلاء يشكلون مجلسين أحدهما من الشيوخ والأعيان والآخر

من رجال الحسمرب \_ ثم تطور اختصاص حذين المجلسين فأصبحا يهيمنان على كل الشئون الهامة في الدراة بل ركان من حقها التحكم في التخاب الملك ، وعلى هذا يمكن اعتبار أن نظام الحكم في هذه المرحة كان دموقراطيا.

وما أن أخدت هذه الدويلات في الاتحساد تحت سلطان واحد حتى أصبح هذا النظام غير حمل قلبت في الامور وحسما فتركزت السلطات بمبيعها بأيدى الملوك ومعاونهم أو بمعنى آخر بيد الملك وحكومته أى أصبح نظاما أوتوقراطيا ، وقد استند هؤلاء إلى الحق الإلهي للملك إذ تشير الاساطير إلى أن شارات الملك كانت في السياء عند الإله و آنو ، قبل أن تبدأ الملكية في الأرض ، ثم هبطة الملكية وشارات الملك من السياء إلى الأرض وانتخبت الآلهة حكام البشر وعلى هذا أصبح لحؤلاء مكانة مقدسة بل ربما اتخذوا صفات الآلهة نفسها ولكنهم لم يعبدوا كآلهة حقيقين أناء حياتهم وإنما عبدوا بعد وعاتهم .

وكان على الملوك بصنتهم مفوضين من الآلهة ق حكم الناس أعباء كثيرة إذ كان عليهم حماية الناس والبلاد وقيادة الحيش ونشر العدل وتوفير أسباب الرفاهية لرعاياهم بإقامة المشاريع السامة كما أنهم كانوا يقيمون المعابد لآلهتهم (شكل ٣٩) ويحيون الشعائر فيها ومع هذا لم محل قدسيتهم دون الاعتداء عليهم والثورة ضدهم واغتصاب عروشهم.

وكان البلاط يسير على قواعد صارمة حيث يحظى بشرف المثول بين يدي الملك وبياله الدولة على حسب مناصبهم ومراكزهم ، وكان هؤلاء جميعا يتخلون عن القابهم ترمناصبهم وأنوسمتهم عند اعتلاء طك جديد



شكل (٣٩) : الملك أورثمو يحمل سلة البناء لإقامة معبد .

على المرش ولا يحق لهم استمادتها إلا بعد أن يأذن لهم هذا الملك بذلك.
وكان بلاط الملك بالطبع يضم الروجة التي كانت تشترك في تصريف
شئون الدولة ولهما قصرها الناص وأملاكها التي تديرها بنفسها كما كان
لاولادهما بيتهم الذي ينختص بخدمه وسقاته وزراعه ونساجه وغير ذلك
من أصحاب الحرف المختلفة ـ وكان أهم موظنى البلاط ناظى القصر
وأمين خوانة الملك، وإلى جانب هذين يوجد عدد من الكهتة والموظفين

والحرفيين الذين يتمومون بالأعمال المختلفة ـ وقد أحاط ملوك الأشورين أنفسم بعاشية ضخمة من الأخصاء والمثربين كحامل الختم وأمين القصر ورئيس الحرس وحامل السيف ومدير الموسيق ورئيس النساجين وغيرهم، فعضلا عن عدد كبير من الكتبة ورقساء الكتبة ـ كذلك كان لكل من الملكة الوالدة والملك وولى العهد هيئة من الموظفين على نسق حاشية الملك ولكتها أصغر منها كثيراً بالطبع.

# المنسازل

كانت المساكن في أول أمرها عبارة عن أكواخ من البوس الذي كان متوافراً كما هو الحال في المناطق الجنوبية من العراق حتى الآن وكانت سيقانها تربط في حزم و تثنى بحيث يصبح شكل السقف مقوسا (شكل ٤٠)، وكانت هذه المنازل تغطى بطبقة من الطين \_ وبعد المنتخدم اللبن في بناء منازل صغيرة البحجم سقوفها من البوص المغطى بالطين وقد يدعم هذه ركائر أو تعريشات من أخشاب التخيل \_ وبعد ذلك عرف الآجر ولكنه لم يتخذ شكلا موحداً بل كان عتلف الأحجام والاشكال فنه لم المستعليل والمرسع والمقوس والمتلف الاركان ، والاشكال فنه المستعليل والمرسع والمقوس والمتلف الاركان ، ثم استخدم بعد ذلك على نطاق أوسع في عصور متأخرة كما أن القائماني الذي عرف أيام الاشوريين وشاع استعاله بعد ذلك استخدم في تكسية جدران التصور .



شكل (٤٠): منزل من منازل جنوب العراق

ومن المعتاد أن المبائى كانت تبنى فوق مرتفع يعد لها حتى تكون يمناى عن الفيضان، وهذا المرتفع كان عبارة عن أربعة جدران غالبا ما تكون من الآجر يملاً ما بينها الرديم وتتخلله ميازيب لتصريف المياه-وكان من الناحاد أن تبنى فوق الدور الارضى غرف علوية وكانت البيوت متجاورة لا تسترك بينها بمرات أو حارات - ومع هذا كانت المدن تخضع لتصميم معين محدد شوارعها الطولية والمرضية . وبالرغم من عدم العثور على سقوف للبانى الى كشف عنها إلا أنه لابد وأنها كانت من أفلاق النخيل أو جدوع الارز التي يؤتى بها من لبنان ، وكان

من النادر وجود نوافذ بالمنازل غير الأبواب سوى بعض الفتحات الصغيرة في أعلى الجموان.

وفى أشور لم كن المرتفعات التى تعد لإقامة المبانى عليها ضرورية لأن البيئة هنا غير معرضة تخطر الفيضان كا هو الحال فى الجنوب ، ومع ذلك كانت تستخدم لكى تزيد من روعة المبنى ـ وكان اللبن يستعمل فى بهناء الحدران قبل أن يجف حتى تتماسك طبقاته دون استعمال المونة ، أما بالنبسة القباب فإن اللبن التام الجفاف كان يستعمل فى بنائها وكانت النجوات فيا تملاً بالعلين .

والتصميم العام للنازل كان لايغرج عن فناء أو ساحة مكشوفة يحيط بها عدد من الحجرات تستمد العشره والهواء منها كا كان يستمان في تهوية هذه الحجرات كذلك بآبابيب فخارية مثقربة ، وكانت جدران البيوت تطل عادة من الحارج والداخل .

وقد عثر على نهاذج عنتلفة لآثات المنازل وعاصة من الأوانى الفخارية والمعدنية والمسارج.. وتذكر التصوص كثيراً من أنواع الاسرة والكراسى وآلات الموسيتي وثبرها ، وفي عصر الاشوريين عاصة ازدادت فخامة الآثاث وتنوعت أشكاله ، وكثيراً ماكان يعنع من أخشاب ثمينة كماكان يحلى منحوتات تمثل كالثات عتلفة .

## الملبس والزينه

يبدو أن أول زى عرفة السومريون والأكدون كان يشبه إلى حد بعيد ماساد فى مصر فى أقسدم المصور إذ أنه كان عبارة عن تتبه من لون واحد تمتد إلى الركبتين ، ولكنها كانت تحسيلي بخيوط أو شبكة تلتمى بأهداب فى صفوف منتظمة \_ وهذا الزى هو الذى يظهر به الآلهة والملوك فى أقدم التقرش والتمائيل (شكل ١٤) ، وقد ظالالأفراد



شكل (٤١): نقبة يلبسها الرجال وتنتهى بصفوف منتظمة من الاهداب

العاديون يستمملون زيا عائلا له (وإن كمان أبسط منه ) ـ. وهو أيضًا من لون واحد وله أهداب عادة .

وقد أضيفت إلى هذه القبة قطمة أخرى تدور حول الكتف اليسرى وبمرور الومن زاد حجم القبة حتى أصبحت تصل إلى قرب القدمين وتجمع بين الثقبة والقطمة التي تغطى الكتف اليسرى القديمتين ، إذ أنها كانت تمند إلى أعل بحيث تربعا تحت الإبطين وتدور حول الذراع اليسرى بينها تظل الذراع الهني عارية ( شكل ٤٢) - وقد أضيف إلى هذا الرى شال ( ملفمة ) مرركشة أو منسوجة بألوان متمدده متناسقة ثم أخلت تظهر فيها زعارف متأثرة بالفن الحيثي وهذه تمثل الوهور والاشجار والحيوانات والمردة وغيرها - وكانت تلك الملفمة تثبت بحرام أو خيوط بحدولة وحمالة ولها أهداب في نواحيها الاربعة ، وقد تختلف أشكالها بما لاختلاف مكانة صاحبها .

أما غطاء الرأس فلا يظهر إلا فى نقوش الآلهة والملوك حيث كان التين الآلهة يميزون بقلنسوه عزينة بقرون تتقابل أطرافها الآمامية كل التين مما (شكل ٤٣)، كما أنهم كانوا يميزون أحيانا برموز أخرى كالآسلحة التي يمسكون بها أو برموز أخرى - أما الملوك فقد بالبسون تاجا أو عامة، وهذا الناج كان على شكل قمع عزوطى أضاف إليه الاشوريون سن مدبب كاكان يحيط به إكليل مدبب فى أعلاه أحيانا (شكل ٤٤) - وقد يظهر الملوك أحيانا عدراة الرؤوس حيث تكون حليقة غالبا وأحيانا يكون الشعر طويلا ممقودا على القفا ولم يستممل عامة الناس عادة ولكنهم كانوا برجلون شعرهم أحيانا بعصابة بينا



شكل (٤٢): تمثال يرى فيه الدى السابغ الذى يكشف أحد الدراعين

يستعمل الكنبة شعراً مستعاراً يثبته إكليل ـ أما النساء فكانت عنايتهن بشمورهن ملحوظة حيث يصففنها فى أشكال مختلفة ويربطونها بشرائط وشباك كا يستعمان عصاية ذات أهداب أيهنا.

وكان الرجال والنساء يضعون عقبوداً أو تهائم حول رقابهم من



شكل (٣٤) : حمورابي أمام الإله الذى يلبس تاجا به قرون يتلاق كل اثنين منها معذ

الاصداف أو الاحجار شبه السكريمة ، وفي عصر الاشوريين انتشر استمال الدهب والفعة والنحاص المذهب وكانت الخرزات كبيرة الحجم تسبيا وهي إما يبضارية أو اسطوائية الشكل تصنع أحيانا من رقائق الدهب وتحليا بعض الوعارف وأحيانا أخرى تصنع من أحجار ثمينة أو من البلور الصخرى التي تحليها حلقات أو خيوط من الذهب (شكل ٥٤).

كذلك استممل أهل بلاد النهرين الخواتم والحلقــان والآساور التى تلبس حول المصمم أر في أعلى الساعد ، وهذه الاخسيرة كانت غالبا



شكل ٤٤ ــ شلمنصر الثالث يصافح ملك بابل وهو يلبس تاجا مخروطى يملوه سن مدبب

مفتوحة والقيلة ينتهى كل من طرفيها بشكل رأس حيوان ، وهذه كانت تصنع غالبا من الميرونز ـ وكان عامة الشعب بالطبع يمكنفون بمقود



شكل ه ي : عقود من الذهب

وأساور تصنع غالبا من مواد أقل قيمة ولكتهم اجتبدوا في أن يجملوا منها محاكاة لتظاهرها الثيئة .. هذا وقد استممل أهل بلاد النهرين الزيوت والدهون العطرية بصفة دائمة .

### الادارة

أشرنا فيا سبق إلى أن الملكية في دولة المدينة (كا تنشل في أقدم عصور بلاد التهرين ) كانت تسير وفق نظام ديموقراطي ،ثم أصبحت بهد أن تطورت هذه إلى دولة الملكية - تسير وفق نظام أوترقراطي (أنظر أعلاه ص ٢٠٠٠) فصارت السلطات جيمها بيد الملك وحكومته إستفاداً إلى ما أشارت إليه الاساطير من حق إلمي للملوك والحكام ، ولايسرى هذا بالطبع إلا على من يتولى الحكم فلا تشير هذه الاساطير إلى الوهية الملوك والحكام بخلاف ما اصطلع عليه المصريون من أن فراعتهم كانوا من نسل الآلهة أو من الآلهة نفسها - غير أننا تلاحظ بأن التماليم الدين يمثلون وكلاءهم في الارض ، وقد تطور الحال بعد ذلك فأصبح مؤلاء يتمتعون بقدسية بمعاتهم ينتحلون بعض صفات الآلمة نفسها وسبقوا أساءهم بعلاء التألية ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الآلهة الحقيقيين .

ومع أن بعض الملوك ادعوا أنهم أبناء بالنبنى للآلمة فإنكل ملك جديد بدعى أن الآلمة قد اختارته لكى يكون ملكا على البلاد(١٠). وكان على الملك

<sup>(</sup>١) مله باقر و متدمة في تأريخ الحشارات الندسة » ( بنداد ١٩٠٥ ) ج1 س٠٣٨

بسفته مفوضا من الآلهة واجبات متعددة، ولذا كان بالطبع محتاج للى جهود كبير من المصاومين إذ كان له جملة وزراء يرأسهم وزير وهذا الرئيس يغتص غالبا بشئون السياسة الخارجية ـ ومن أخطر الوزياء منصبا وذير المالية إذ أنه كان مسئولا عن الشئون الاقتصادية المختلفة ، ويلى هؤلاء الوزراء أهمية قواد الجيش الذين علت مكانتهم بعد أن زادت جيبوش الملوك قوة وعهداً .

وكان الملك يمين حكاما وولاة للاقاليم، وكان هؤلاء فى أقدم العمور أشبه بأمراء الاقطاع إذ كانوا يرئون مناصبهم ولكن زال عنهم هذا الحق فيا بعد حيث أمسح الحكم المركزى قويا - كما أن الملوك كانوا يعينون قعناة مدنيين بدرجات متفاوتة إلى جانب قيام الكبنة بتطبيق أحكام الشرائح وتفسير نصوصها فى المعابد .

و يمكننا أن نمتبر طائفة من موظني الحتاصة أو البلاط كوظفين عموميين فى نفس الوقت حيث كان هؤلاء يقومون بمهام رسمية إلى جانب مراكرهم ف، البلاط ومن هؤلاء مندربين للبلك برسلهم كسفراء خصوصيين ليمثلوه لدى الدول الاجنية ويصحهم عادة مترجمون وكتبة وقضاة .

ومع وجود هذه الطوائف من الموظفين كان نشاط الملوك في الإضطلاع بمهام الدولة المختلفة غير محدود و نقبين في آثارهم مدى تنوع الاعمال التي قاموا بهما كا تقبين مدى وقوفهم على عنتلف شئون الدولة حتى في بعض الامور التافهة ، فكتيراً ما نجد أنهم كانوا ينظرون في بعض شكاوى الافراد ويعيدون الدعاوى إلى المحاكم الإعادة النظر فيها استيضاء لبعض الاتحال المنبث غيها إلا بقسرار من

الملك شخصيا ـ وكان على المنوك أيعنا أن يقوموا بمشروعات عمرانيسة مختلفة مثل تطبير الانهار وشق القنوات وبناء المعابد، وهم الذين يفسرون ما تريده الآلهة وفى نفس الوقت بمثلون الرعبة لدى الآلهة وهم الذين يرأسون الطائفة الدينية ويعينون رؤساء الكنهة ـ وإلى جانب هـــؤلاء الانبيرين كانوا يعينون بعض الكنهة والعرافين الذين كانوا يرسلون إلى جهات منتظفة لوصد النجوم ويرسلون إلى الملك بتقاريرهم إ

# المسكريه

تدل القرش الأثرية من مختلف العصور على أن الملوك كانوا دائما على رأس جيوشهم ، وهذه الجيوش لم تبدأ كيئات نظامية في أغلب الطان إلا من أواخر العصور قبل التاريخية إذ ربحا كانت حاجة المدن إلى الدفاع عن نفسها هي التي أدت إلى ظهور الجيوش المدربه المستدية - وكانت الحدمة العسكرية تمتبر و خدمة الملك ، فكانت بعض الاراضي لم الانتاء تخصص للداخلين فيها ولكن - مع جواز إعطاء هذه الاراضي إلى الابناء على شرط القيام يتندمة الملك فإن شل هذه الاراضي لم يكن من الجائز بيمها أو رهنها ، والظاهر أن منباط الجيش كانوا يمتبرون من ضرورات بيمها أو رهنها ، والظاهر أن منباط الجيش كانوا يمتبرون من ضرورات إلامن في المدينة حيث كان المعبد يقوم بدفع الفدية عنهم في حالة أسرهم إذا لم يوجد في المعبد المال اللازم لذلك .

وكان الملك يسير إلى الحرب على رأس جيشه ويلبس خــــوذة شبه مخروطية يتدلى منها مايستر العنق من الخلف ويتسام بحربة وسلاح آخر عبارة عن مقبض خشبي ربط إليه نصل مقوس بسيور من الجلد أو حلقات ...
ومن الاسلحة الني شاع استخدامها منذ أقدم العصور فأس القتـــال ،
وبين لنا أقدم النقوش أن الجيش كان يقسم إلى فريقين من الحاربين:
أحدهما مسلح بأسلحة نقيلة يحمل أفرادها حرابا كبيرة ويتبين كل منهم
حربته بكلتا يديه، وهؤلاء يتقدمهم صف من حملة الدروع والثاني مسلح
بأسلحة خفيفة عبارة عن فأس ورمح \_ ويبدو أن مهمه الفريق الأول
هي الهجوم عند الالتحام مع الاعداء أما مهمة الفريق الثاني فكانت المطاردة.

وفي العصر البابلي الفديم كان الملوك يتسلحون بباطة سلاحها صيق وقوس مزدرج وسهام ، أما قواده فقد يتسلح الواحد منهم بحربة وبلطة ذات نصل محدب أو بلطة فقط بينا يحمل فريق المحاربين حرابا أو قسيا أبسط من قوس الملك أو أن يحمل الواحد منهم بلطة وحربة أو بلطة من قوس الملك أو أن يحمل الواحد منهم بلطة وحربة أو بلطة من الجلد أو البرونز ، أما الجماب فكانت تصنع من الجلد والصوف . وقد وجدت عربات حربية تجرها الحمير والخيول الوحشية ، ولم تستعمل الخيول المستأنسة إلا من عصر متأخر نسبيا ـ وكانت هذه العربات المتيالة عجلاتها صاء ولم تظهر السجلات الحفيفة إلا في حوالي الالف الثاني ق . م وكان رؤساء الجيش إلى جانب قيادتهم للجند مصولين عن الإشراف على السخرة التي تتطلبها المشاريع العامة وبيدو أن طائفة من الناس كانوا مارمين بمثل هذه الاعمال وبالحدمة العسكرية الإجبارية ، وكان لهؤلاء قوادهم ورؤساؤهم ولايستطيع أحد الملزمين التهسرب من أداء الالتزام ويصل على الإعفاء في نظير دفع ضريبة سنوية .

ومن المرجع أن طائفتين من القواد أو المشرفين كان أفرادها يكلفون 
باستدهاء الرجال المخدمة ، فبعظهم يختص بجمع المجندين لوظائف الجيش 
والبعض الآخر كانوا مكلفين بأعمال البوليس – ويمنع المكلفون المجيش 
أملاكا من أمسوال الدولة في هيئة معاش مدى الحياة كا أن المكلفين 
بأعمال البوليس كانت لهم امتيازات شخصية وامتيازات بالفسبة لأملاكهم 
لا يمكن الحاكم أن يتمرض لها وإلا كان مصيره الاعدام – وإذا معا 
تفيب أحد هؤلاء المكلفين سواء من الجيش أو البوليس فإن أبشاءه 
يديرون أملاكه ، وإذا كان هؤلاء صفاراً فإن الروجة تدير هذه الأملاك 
في نظير ثلث الإيراد ـ ومن جهة أخرى كان من الواجب أن تحفظ هذه 
الأملاك في حالة جيدة وإن تعمد مالكها الذي منحت له في نظير التكليف 
إهمالها أو احتابا آخر لمدة ثلاث سنوات فلا يحوز إعادة تملكه لها ويعسبح 
واضع اليد عليها هو المنتفع الشرعي .

وكان ملوك آشور قواد حرب أكثر منهم رجسال دولة ولكنهم كانوا لايخرجون في حملاتهم دون استشارة الآلية عن طريق العرافيين والمنجمين وبعد أن يتلقوا تقارير عن الجهات التي يرمعون مهاجمتها ومدى النجاح المتوقع لحملاتهم ، كما أنهم كثيراً ما قاموا بحملاتهم بناء على أمر إلمي يتراءى لهم في أحلامهم وحينها لايكون الملك على رأس جيشه كان أكبر موظني البلاط هو الذي ينوب عنه في قيادة الجيش.

ومن الملاحظ أن الجيـوش الأشورية أدخلت نظام الفرسان الذين كانوا يركبون الخيل دون سرج ق أول الأمر ويصحب كل منهم خادم راكب أيضا ثم تقدمت الفروسية فوضعت السروج فوق الخيل واستغنى عن الخدم ـ وفعنلا عن ذلك وجدت عربات حربية يم كل منها زوج من الغيل ويركبا ثلاثة رجال (كالعربات الحيثية) أحدهم القيادة والثانى مسلح بحربة أو قرس والثالث يحميها بدرع ـ أما مشاة الجيش فنهم من يتسلح بالاقواس ومنهم من يحمل الرماح والدروع ويلبسون خوذات مخروطية ذات زوائد جانبية لحاية الآذبين ، كا أنهم يتدرون بررد يغطى الصدر والجزء العلوى من الساعدين ويلبسون أحذية طويطة وكل منهم منرود بسيف قصير لاستخدامه عند الالتحام مع العدر عن قرب ـ وإلى جانب هؤلاء كان الجيش يعنم عمالا من الجنود يحمل كل منهم بلطة ومعول لكي يقوموا بممليات الهدم.

هذا ويلاحظ أن بعنى النقوش المتعلقة بحصار بعنى المدن تبين أن الآشوريين استخدموا آلات الهدم تحميها سقوف من أغصان متشابكة كا استعملوا أبراج عائية تسير على عجلات إلى أن تصل إلى قرب السور المحاصر ، ويعتلى هذه الآبراج رماة السهام الذبن يرسون بسهامهم الجشد الذبن يعتلون الآسوار للدفاع عن المدينة المحاصرة .

وقد اشتر الأشوريون بالنسوة فى حروبهم وفى معاملة أعدائهم والمدن التي تسقط فى أيديهم ، وكانوا بعد انتصاراتهم يبيحون لجنودهم البسلاد المفتوحة فيعملون فيها النهب والندمير كما أنهم كانوا يبتون الإرهاب بين الجات التي ريدون إختناعها لسيطرتهم ، وكثيراً ما كانوا يقومون بتغريب المحاصيل وحرق القرى ـ وهم أول من استن سنة نني سكان البلاد التي تختضع لمم وإحلال سكان آخرين فى مكانهم ليرجوا بين الشعوب الحاضعة لهم حتى تفقد صفاتها القومية ، فهم الدين نفوا سكان إسرائيل الى ميديا وأحلوا فى مكانهم مواطنين آخرين من جهات عقلفة .

## الديانة

ليس من السهل أن اعدد المناصر الاصليمة في ديانات بلاد النهرين القديمة ، إلا أنه لاشك في أن عناصر الكون كانت تشكل معبودات رئيسية في اللاهوت ـ وقد نسب أهل بـلاد النهرين القسداى إلى معبوداتهم بعض السنسان والعراطف الإنسانية ولكنهم ميروهم عن البشر بالخلود وبأنهم كاوا خيرين دائما ، ولم يكن الشر من عملهم بل من أرواح خيية تفوق البشر ولكنها دون الآلهة .

وقد تخيل هؤلاء القوم أن المالم قبل نشأته كان يمثل فراغا تميز بمنصرين مختلف سين من الوطوية : أحدهما الماء العذب والآخر يمثل الماء الملح وقد ولدت منهما كل الدكاتات التي بدأت بمعبودين لم يلمها دوراً ملحوظا، ثم بعد فترة أنجبا كذلك معبودين أخرين يمثلان السهاء والارض ومن هذين الاخيرين جاء ثلاثة آلهة آخرون هم الثالوت الاعظم مجموعة الآلهة البللية وأنو - إنايل - إيا ، وقد اعتبر الإله وأنو بالله الاعظم منذ أقدم المصور ، وكان يحكم في السهاء ولكنه لم يحتفظ بسلطته العليا كأسمى الآلهة حينها انتقلت السيادة من سوم إلى بابل المائة أميح والمناتقة ولم يحل الإرض الذي استطاع الإله أو - وقد اعتبر المؤله ، أنيل ، سيد الآرض الذي استطاع الذي أحدث العلوفان كا كان يعد سيد الكاتات الإنسانية الذي عهد بهم الم أمرية ، وهو دايا ، فكان يعد سيد الأرض الذي اعد بهم الم أمراء يقود دنهم ويحكونهم -أما الإله الثالث وهو وإيا ، فكان يعد سيد الأرض يحمل الارض وتجعط الم أمراء يقود دنهم ويحكونهم -أما الإله الثالث وهو وإيا ، فكان يعد سيد الأرض يحمل الارض يحمل المرفة ، أي المياه التي تحمل الارض وتجعط الهد المدينة الموادة ، والم المرفة ، أي المياه التي تحمل الارض وتجعط الهد المدين وتجعط المدين وتحبط المدينة المدينة المدينة ، والم المرفة ، أي المياه التي تحمل الارض يحكونهم -أما الميله ، أمياه التي تحمل الارض وتجعط الهدون يحمل الارض يحكونهم -أما الميله ، أمياه التي تحمل الارض وتجعط المين المينه ، أمياه التي تحمل الارض وتجعط المينه المينه ، أي المياه التي تحمل الارض وتجعط المينه الإله المينه ، أي المياه التي تحمل الارض وتجعل المينه المينه ، أي المينه المينه ، أي المينه ، أي المينه ، أي المينه المينه المينه المينه المينه

بها ، كما كان إلها للحكة خلق الإنسان من كتلة من الطمى نفخ فيها نسمة الحباء ، وهو الذى أنقذ البشر من الفناء فى زمن الطوفان وعلمهم مختلف الصناعات ومنح الذكاء للبلوك.

ويلى هذا الثالوث الوث آخر يتألف من إله القمر وإله الشمس وإلمة هى الوهرة و عشتار ، - وكان إله القمر يقيس الزمن ويعاقب المذتبين من المنوك بقضاء حياتهم فى التأوهات والدموع ، وكان إله الشمس هو القاضى الاعظم الذى أملى قوانين المدالة على الملوك ، أما وعشتار ، فكانت إلمة الحرب وإلمة اللذة تسمى لفواية البشر كما أنها كانت تعد أخت إلمة الشمس وفى نفس الوقت أخت إلمة العالم السفلى .

وإلى جانب هؤلاء جيما كانت كل قوى الطبيعة وكل قوى الحير تؤله عند السومرين والبابلين كما كان لكل مدينة ممبودها حتى أصبح عدد المعبودات كبيراً جداً - وبالطبيع كان تفوق معبود على الآخرين يحمل من هذه المعبودات الاخرى معبودات مظاهر له وينسبون اليه قدرة لاتوجد لدى الآخرين كما أنه يصبح المتحكم في تقرير المصير كذلك عبد السومريون والبابليون عدداً من الاجطال الحرافيين تظهر، أسماء بعضهم في القوائم المملكية كلوك في المصور السابقة التاريخ ، كما أن بعض الامراء انتحاوا ولكنه تأثر بعض الشه حيائهم ولم يختلف الدين الاشوري عن البابل في روحه ولكنه تأثر بعض الشهم أشور (شكل ٤) مكانة أعظم إله في بلاد النهرين وبالطبع احتل إلهم أشور (شكل ٤) مكانة أعظم إله في بلاد النهرين ونسب إليه الحلق، وهو من جهة أخرى كان يعد إلها حربيا أخضع لكانه كانها الثالية المارك وحامية آشور .



شكل ٦٤: الإله آشور

ومن الجدير بالذكر أن بعض الطقوس كانت تحوى أناشيد تعمى على الاعتراف بكثرة الذنوب كا تنص على أن هذه الذنوب ربما كانت غير مقصودة بالسبة لآلهة قد لا يعرفها من يتلو هذه الآناشيد وكانت التقوى الدينية تكافأ بالمعر الطويل في الحياة الدنيسا ـ ومن الغريب أن الجزاء في الآخرة لم يكن واضحا بل كان يظهر في النصوص الدينية ما يشير لم أن لمرء يلقى جزاءه من ثواب وعقاب في حياته الدنيسا ، ومع هذا فقد كان الاعتقاد سائداً بأن ظل الميت يفترق عن جسده عقب الموت مباشرة ويتحول إلى روح شريرة مالم تدفن الجئة ـ وعلى هذا فإن الحرمان من الدفن كان يعد عقوبة قاسية ، وبالوغم من ذلك الموت معير الموتى لم يكن واحداً وكان أقسى ما يطمعون فيه أن يستر يحوا في العالم السفلي فوق أسرة ويشربون ماءاً تقيا أو أن يالوا عون آياتم، وأوواجم إن كانوا عن سقطوا في الممارك ـ أما ما عداهم فإن مصيرهم

كان عزنا تأكلهم الديدان ويملؤهم الغيار، وهذا بخلاف ما اعتقده المصريون من أن الأبرار كانوا ينعمون بصحبه الآلهة ويعيشون فى حقول ويارو. أما سواهم فإنهم يلقون جزاءهم من العذاب (أنظر أعلاء ص ٨٦٠٨٥).

وقد أدى التفكير في نشأة الوجود إني ظهور أساطير مختلفة وصلت إلينا منها بعض الناذج ـ وتعد الاسطورة البابلية أقدم نموذج وصل إلينا كأسطورة طويلة ، وهي مدونة على سبعة ألواح طينية تعرف لدى علماء الاشوريات باسم ،ألواح الخليقة السبعة، وهي تحتوى على نحو ألف بيت تقريبا وتشير إلى أنه لم يكن في البدء سوى الماء العذب ،الإله أبسو ، والماء الملح ، الإلهة تيامه ، وكانا مختلطين ثم ولدت منها الآلهة الاخرين متماقبين ـ وفي ذلك ما يشير إلى أن لمادة ( المياه ) أولية وهي في نفس الوقت الإلهين اللذين جاءت منها الآلهة ومن أعقابها أولية وهي أبس الوقت الإلهين اللذين جاءت منها الآلهة ومن أعقابها مده الاسطورة عند الكلام على ما تنديله القوم عن نشأة الآلهـ . .

ويرى بعض المؤرخين أن هناك تشابه واضح بين هذه الأسطورة وبين ماجاء في سفر التسكوين من أنه في البداية لم يكن يوجد سوى هيولي مظلم من الماء ، ولكن الاسطورة تختلف عن الكتب السيارية عموما في أنها جعلت المادة أزليه سبقت أى شيء آخر ، ومع كل فإن الاسطورة تعكس صورة لما يدور في بيئة بلاد النهرين من صراع بين عناصر الطبيعة وبين الإنسان وبيئته .

ومن الأساطير الني اشتهرت في تاريخ العراق القديم الأسطورة الممـــروفة باسم , ملحمة حلجامش ، أو , الطوفان ، ــ ومع أن جلجامش قد ورد ذكره كأحد ملوك الاسرة الاولى في الوركاء إلاأنه صار موضوعا لعدة ملاحم وقصص كلها تصف أعماله ومغامراتهويطولته الخارقة، وأشهر هذه القصص تلك التي تتصل بالطوفان وهي أطول ملحمة في الشعر البابلي حيث كتبت على ١٢ لوحاً من العلين تحوى نحوا من .. ٣٥ سطراً وهي تتلخص في وصف جلجامش بالحكمة ومعرفة أخيار الا'زمنة السابقة للطوفان وأنه سافر أسفارا بميدة ، وهو بطل الآلهة الذي خلقته في أحسن صورة وقوة ؛ ثلثاه إله والثلث الباقي بشر ــ وقد تعسف وانكيدو، ليكون منافسا لجلجاش، وتحدث بين الاثنين معركة ينتصر فيها جاجاءش ثم يصبحان بعد ذلك صديقين . ثم يذهبان مما في سفر طويل للحصول على الشهرة والمجد وينجحان في ذلك أولا ثم يعودان إلى الوركاء ، وهنا تحاول الإلهة عشتار إغواء جلجامش ولكنه يحيد عنهــا فطلبت إلى والدها وآنو ، إله السهاء عقــــاب جلجامش فخلق هذا . ثور السهاء ، الذي أخذ يفتك بأهل الوركاء .. وانبرى له الصديقان و جلجامش وأنكيدو ، يصارعانه حتى قضيا عليه واحتفلا بنصرهما .

ثم تدور الدوائر عليها وقد غضب عليها الآلهة فيمرض ﴿ أَنكيدو ›
ويموت وهو فى ريمان الشباب ويحزن عليه جلجامش ثم يتملكه الحوف
من الموت ويفكر فى التخلص منه لكى ينال حياة خالدة ـ وهنا يذكر
جده الخالد ﴿ أُوتُونَيْشَتْم ، فيذهب إلية ليسأله عن سر الخلود ٬ ويصل

إلىه بعد أهوال وبعد أن تنصبحه إحدى الإلهات بالانصراف عن فكرة الحلود لآنه من البشر وأن نصيبه الموت ـ وما أن يصل إلى جده حتى سرد له هذا الاخير قصة الطوفان وبشير فيها إلى أن الآلهة عرمت على إحداث الطوفان ، وقمد حاباه الإله . إيا ، فأخبره بذلك قبل حدوثه ونصحه بمدل سفينة من سبع طبقات قسم كلا منها إلى تسعة أقسام وجهزها بما تحتاج من مؤن ... الخ وبعد أن نجا من الطوفان قدم قربانا إلى الآلمة ، وصعد الإله وأنليل، إلى السفينة وأخذ بيد وأوتو ـ نبشتم، وأخرجه من السفينة هو وزوجته ثم أمر بأن يصبحا لملمين ــ وبعد أن يصل د أوتو .. تبشتم ، إلى هذا الحد من قصته نوجه كلامه إلى جلجامش قائلا , من ذا الذي سيجمع الآلهة من أجلك حتى تعصل على تعمة الخلود وبعد أن يفشل جلجامش في الاختبار الذي أختبره به دوأتو- نبشتم، تشفق زوجة هذا الاخير على جلجامش وتشفع له فيصف له زوجها نبات الخلود ومكان وجوده ـ وبعد أن يحصل جلجامش فعلا على هذا النبات ويسر به يتخذ طريقه المودة به إلى مدينته لينميه ويستفيد به الناس: إلا أنه يصادف في طريق عودته بركة ماء نزل إليها للاستحام وإزالة عنـــاء السفر ، وفي أتساء ذلك اجتذبت رائحة النبات الحية فاختطفته وبذلك حصلت على قوة تجديد الشباب لانها كلما شاخت تنزع جلدها فيعمسود إليا الشاب .

وتذكر رواية أخرى من هذه الاسطورة أن جلجامش قام بأسفار بعيدة ليخلد له اسها مع أسهاء الآلهة في وأرض الحياة ، -كما أن جوءا من نصوص هذه الاسطورة يهدو أن لاعلاقة له بسياق المفامرة التي قام مها

ومن الاساطير ما يمكس صورة عن أفكار القوم فيا يتملق بأصل الشر وطبيعة الانسان وعجزه عن إدراك الحلود ، ومن هذه أسطورة وآدابا ، الذي يرى بعض المؤرخين أنه يشبه وآدم ، (۱) وإنكان لايبدو من هذا الثقابه إلا مخالفة وآدابا ، لأمر الإله وآنو ، بأن يأكل من الطمام (طمام الحلود) الذي قدمه إليه بناء على نصيحة الإله وإيا ، له -أما فيا عدا هذا في تبين ميل الإنسان إلى الانتقام وأن نصيبه الموت.

وهناك أسطورة أخرى تعرف بأسم أسطورة و إيتانا ، وهي تتلخص في أن الملكية ولت من السهاء وبعد أن استقرت فيها لم يكن الاحمد الملوك ولدا فتضرع إلى الآلحة كى تهبه ولدا برئه ـ وتمضى الاسطورة في وصف تكليفه بعمل خير لثناء حصوله على بغيته وكيف أنه طار إلى السهاء للحصول على و بيات الولادة ، بمساعدة بسر كان قد سبق أن أنقذه

<sup>(</sup>١) مله باتر المرجع السابق ص ٤٧٢

من مأزق كاد أن يموت فيه ، وفيها وصف لما شاهده دايتانا، عند طيرانه من معالم الارض - ومع أن بقية الاسطورة مفتودة إلا أنه يبدو أنه نال بنيته وهاد إلى الارض سالما «

#### القضاء

اشتهرت بلاد النهرين بها عشر عليه فيها من قوانين تمد أقدم ما عرف حى الآن إذ لم تصلنا أية بحموعة قانونية تسيقها فى التاريخ ، ومع أن بمن الإشارات والمواد القانونية وردت الينا فى بمض التصوص للصرية وهى توحى بوجود قوانين كانت متبعة الا أن هذه القوانين لم تصلنا نصوصها فى أى بحموعة تشريعية حتى الآن \_ وتدل الدلائل الآثرية على أن بلاد النهرين ظهرت بها شرائع مدونة منذ أقدم مصورها ، وربا يرجع بعضها الى أصول كانت موجودة فى عصور ما قبل الاسرات \_ ويقيين ذلك من الأسول القانونية التى كانت متبعة منذ النصف الثانى لصعر الوركاء على الأرجح حيث نجد أن بعض الألواح الطينية التى تنتمى لتلك الفترة تصوى عسلى كثير من للعاملات التجارية والإدارية، كما أن من بينها مايدل على سجلات الآراضى الراعة وتثبيت ماكية الأراضى ومنها ما يتعلق بمستندات تحارية وفيرها .

ومن الجائر \_ حسب ما وصلنا حتى الآن \_ أن تعتبر و أوركاجينا ،
ملك و لجش ، أول مشرع في تاريخ البشر حيث وردت بعض الإشارات
من عصر فجر الاسرات ومن المهــــد الآكدى تشير إلى إصلاحاته
الاجتماعية وتنظيمة للإدارة وإزالته للظلم عن الطبقات الفقيرة ، كا وجعت
بعض الاذاذج لوثائقة القانونية .

ومن عبد أسرة د أور ، الثالثية وجدت وتائق قانونية متنوصة كا عثر على مجموعة قانونية من عبد مؤسسها د أورنمو ، وهي وان كانت غير كاملة من الناحية التشريعية إذ لم يرد منها إلا المقدمة وبمعنى المواد القانونية إلا أنها تسبق شريعة ، حورابي ، بتحو . ٣٠٠ سنة كا أنها تختلف عنها من حيث أنها تأخذ بمبدأ التعويض لا بمبدأ القصاص أو الجزاء الذي يتبين في شريعة حورابي - وهي تنقسم كأى شريعة أخرى إلى مقدمة ومواد تنص على الاحكام وعاتمة ، وتتاخص المقدمة في أنها تضويض من الآلمة بمراولة السلطة ونشر الشريعة.

ومن العبد البابلى القديم عشر على لوحين من الطين كتبا باللغة البابلية وتدل نصوصها على أنهها جدرء من بحموعة لم يعشر على بقيتها ، وهذه التصوص تحوى ٢١ مادة وتبدأ بمقدمة قصيرة غير واضحة قليها ١٢ مادة عن الاسعار والاجور ، وبالإضافة إلى ذلك نجد بعض للواد التي تنص على الاحكام المختلفة للتملقة بالسرقات والاعتداءات والاضرار والديون والبيع والشراء والاحوال الشخصية وغيرها .

وإلى , لبت عشتار ، عامس ملوك , أيسين ، ينسب قانون يشبه قانون حموراني فى تأليفه وفى بعض مواده وقد عشر عليمه مدونا على كسر من الآلواح الطينية فيها من الإشارات ما يدل على أن هذا القانون كان متقوشا على تصب أو مسلة من الحجر مثل مسلة قانون حمورابي ، ومع أن هذا القسانون كان يشمل أكبئر من مائة مادة على الأرجح إلا أن وسانا منه يبلغ نحو م مادة فقط .

وقانون حورابي الشهير يبدو أن مواده جمعت في السنوات الاشيرة من حكم هذا الملك وقسد رتب ترتيبا فنيا ونقش على مسلة من الديوريت الاسود يبلغ ارتفاعها نحو نهانية أقدام نقشت في أعلاها بنحت بارز يمثل الإله و شمش ، (إله العدل) على عرشه وأمامه حورابي يقسلم منه بجموعة القوانين - وقد عثر على هذه المسلة سنة ١٩٠١ في مدينة وسوسة، ويحتمل أنها نقلت هناك في أواخر عهد الكاشيين إذ ربها كان الميلاميون قد نقلوها إلى هناك ضمن ما استولوا عليه من غشائم كثيرة بعد قضائهم على الكاشيين - ونقوش القانون تتمثل في على عموداً من الكتابة تبدأ بمقدمة دينية كتبت بلغة شعرية ثم تايها المواد القانونية وعددها حورابي أنه أصدر هذه الاحكام العادلة فازدهر العدل والحكم العالج في البلاد ويخش من أصابه علم على المثول ويختتم ذلك بسرد ألقابه وحب الآلفة له ويحض من أصابه علم على المثول أمام صورته وقراءة قانونه كم أنه يصب اللمنة على كل من يحرف في هذا القانون في:

۱ - القضاء والتناضى (أى أصول المرافعات) وهو يشمل المواد
 من ۱ لل ه

٢ ـ قانون الاموال (أي المعاملات ) ويشمل المواد من ٦ إلى ١٢٦

٣ - الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة ) ويشمل المسمواد من
 ١٢٧ لمل ٢٨٧

أما عن القوانين الانسورية فلم ترد منها بجموعة كاملة ، فن العهد الانشورى القديم وجدت بعض المواد التي ربها كانت تمثل أجداء من قانون لا يتعلق بأشور نفسها بل بمستعمرة أشورية تجارية تكونت في آسيما العمغرى ، ومع أن ترجمتها لم تستقر تياما حتى الآن إلا أنه من الواضع أن أكثرها يتعلق بنظام المحاكلات واصول المرافعات وتنظيم المعاملات التجارية .

ومن العصر الآشورى الوسيط دشر على بمحوضة قانونية مدونة على جملة أقواح طينيه ولسكتها لا تمثرانف تشريعا كاملا ولاتظهر فيها الوحدة القانونية ومختص جرة كبير منها بالاحوال الشخصية وبالجنايات وعقوباتها ـ ويبدو منها أن القوانين الأشورية حموما امتازت بقسوة عقوباتها .

أما عن نظام النقاضى فإن الحاكم الابتدائية كانت إما مدنية أو كهنوتية إذ كان من حق المعبد أن يكون مقراً المعدالة وبالتالى كان الكهنة يستطيعون إصدار الاحكام ، وكان القضاة فى الحاكم المدنية لايقلون عادة عن ستة أعضاء يحمل كل منهم لقب ، قاض ، - وكان من المعتاد تدوين الاحكام القضائية بمرفة كاتب مختص بصورة موجزة تتلخص فى إثبات وقائس القضية باختصار والشهود والتاريخ كا يضاف عادة اسم الكاتب وبعد ثد تختم وتودع النسخة الاصلية داخل غلاف تكتب عليه تفصيلات الرئيقة، وكان من حق المتقامين الحصول على نسخ منها .

وفي عصر الكلدانيين كانت. القضية تبدأ بشكوى تقــــدم إلى المحكمة

ويستدعى المدعى عليه للإدلاء بأقراله ثم ينطق بالحكم وإذا تعلس وجود نسخة منه كان يكتنى عند الضرورة بالقسم الذى يقسمه عمرر القضية أو أحد الشهود فيها.

ومنذ أقدم العصوركان شيوخ المدينة يمثلون عكمة لاتعرف اختصاصاتها ولكن من الواضح أن اختيار أعضائها يتم بإرادة ملكية وقمد تكون بعض النساء وعاصة الكاهنات من بين أعضائها ولكن هذه المحاكم لم تكن دائمة بل كانت لفترات معينة فقط.

وكان الشهود ضروريين عند تحرير عقود غير رسمية وإلا يسقط حق المتناصمين في الاحتكام إلى القضاء ، وإذا لم يمكن فض النزاع بطريق ودى فإن أحد الطرفين يقدم شكواه فيستدعى المشكو في حقه أمام المحكة وتفحص المستندات المقدمة وتسمع شهادة الشهود وإذا لم تكن المستندات وافية أو لم توجد على الإطلاق كان القاصي يطلب إلى الطرفين ولمل وافية أو لم توجد على الإطلاق كان القاصي يطلب إلى الطرفين ولمل كانت القضية منظورة أمام محكة مدنية لان القسم في أقدم المصور كان يؤدى باسم الملك ياعتباره أصبح يؤدى باسم الملك ياعتباره أصبح يتمد الخصوم أمام الآلمة باحترام الحسكم وإعتباره أمما تهائيا لا يقبل يتمد الخصوم أمام الآلمة باحترام الحسكم وإعتباره أمما نهائيا لا يقبل التمديل ، وقد تفاف فقرة إلى الحمكم تعص على عدم استثناف الدعوى من جديد وعلى عقاب من يخالف هذا الحكم .

ولم يكن هناك اختصاص معين لمثل هذه المحاكم بل كانت تحكم فى كل شىء ويعتـــــر بعض أعضائهـــا شهوداً وإن كانوا فى واقــــع الاحم. من المحافين فأسهاؤهم تتردد فى الاحكام المخنافة ولكتهم مع ذلك هم الذين يحضرون تنفيذ العقوبات ويصدقون عليها ,

ولم تصلنا حتى الآن من آثار الأشوريين بحموعة من القوانين يمكن مقارنتها بقانون حورابي من حيث التنـــوع في الموضوعات والاحكام ولكن عثر على لوحات تتصل كل منها بةؤانين تتعلق بموضوعات معينة ومن بين الوثائق التي عثر عليها وثيقة تنص على نحو ٥٠ مـادة تتعلق بالعقوبات التي تعلبق في بعض الجرائم ، كما وجدت وثيقة أخرى تختص بالقانون الذي يطبق في الريف ولكنها لم تصــــــل سليمة لسوء الحظ ، كذلك وجدت وثيقة في حالة سيئة أيضا ولكن يفهم منها أنها كانت تتعلق بالمعاملات التجارية .. هذا إلى جانب عدد من الوثائق الأخرى التي تعطينا فكرة عن التقاضي في عهد الأشوربين ٬ ويتبين من هذه أن الحكم كان يصدره قاض واحد يقيم في المحكمة وفي بعض الحالات كان صاحب الحق بتولى تطبيق الثانون ينفسه أو يتجاوز عنه أو يخففه دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء \_ وكان القانون الجنسائي يتطلب إثبيات الدنب ويحدد العقوبة ولكن بعض الحالات الاخرى لم ترد فيها أحكام قضائية ، مثال ذلك أن رئيقة تشير إلى أن الجانى قد منح مهلة لاستحمار شهود لتبرئة نفسه وإلا يعد مذنباً ، كما أن وثيقة أخرى تدل على أن المختصمين قد وصلوا إلى اتفاق فلم يمد هناك بجال للنزاع.

# الحياة الاقتصادية

أدرك سكان بلاد النهرين منذ أقدم المصور ماتمناز به طبيعة بلادم من خصب ، فالسهول الفيعنية لنهرى الدجلة والفرات تجود فيها الوراعة متى بذلت فيها العناية بشئون الرى والصرف ، ولذا نجد أن عمليات شق القنوات والجداول وصيانها كانت من أم المشاريع التي عنى بها الملوك منذ عصور ماقبل الاسرات، فهي إلى جانب إمدادها الاراضى البعيدة بالمياه أو استخدامها للصرف بقصد إصلاح الارض كانت عرات مائية تيسر المواصلات وعمليات التقل ، ولذا كان من المحتم صيانتها والعناية بها لمواصلات وعمليات التقل ، ولذا كان من المحتم صيانتها والعناية بها وبطراً لان الاراضى التي كانت تسير فيها رخوة في كثير من الأماكن وجوانبها هشة فإن المحافظة عليها كانت تتطلب مجهودات كبيرة ، وقد نصت القوانين على معاقبة كل من جمل أمر هذه المحافظة ويعد مسئولا عن الاضرار التي تحدث لغيره بسبب ذلك الإهمال ـ هذا وقد استمان المزارعون عند انخفاض منسوب المياه في المجارى المائية بالشادوف أو أدوات رافعة (سواقي) درها الثيران .

وكانت المحلوب المستخدمة تجرها الثيران وهي شبيبة بالحارب الحالية وبعضها كان يزود بما يشبه القمع لمبذر البذور أثناء الحرث، وكان إبحاد ثيران الحرائة محددا، كما حدد القانون أيضا مقدار التعريضات عن الحوادث التي تضيب هذه الماشية وعن ماتسبيه من أضرار أيضا وبعد تمام الحصاد يؤخذ المحصول إلى أماكن الدرس حيث تقوم بهذه المهمة الثيران أو الحجي أر عربات تجرها الحيوانات، وقد حددت أجور كل منها كما حدد أجر

العامل الوراعي وإن كانت أجرة هذا الاخير تختلف باختلاف الفصول.

وقد نظمت القوانين العلاقة بين ملاك الأرض وللستأجرين لها ،كما نظمت العلاقة بين المتنفعين بهذه الأراضى وبين من يستأجرونهم من من ارعين ورعاة ، وفي غالب الأحيان كان القانون يحمى صغار المرارعين وإذا أخرج مستأجر من الأرض قبل انتهاء مدة العقد كان المالك ملوما بدفع تعويض له .

ويبدو أنه لم تحدث تغييرات كبيرة فى الحياة النباتية أو الحيوانية التي عرفت فى بلاد النهرين منذ أقدم العصور حيث أن القمح والشمير قد وجدا بها كا وجدت بها بعض الحبوب الاخرى مثل الدخن والسمم وما زالت هذه من الحاصلات المعروفة فى بلاد النهرين حتى الآن ، أما الارز فيبدو أنه لم يعرف إلا من أواخر العصر الاشورى، ومع هذا فا زال الارز يستورد إلى العراق من بلاد عديدة .

وقد عرفت بلاد النهرين نوعين من الاراضى أحدهما يتمثل فى أراضى الحقول التى كانت تربع الحبوب وما شابهها والثانى أراضى البساتين التى اشترت برداعة الاشجار وقد نشأ فن زراعة البساتين منذ عصور سميقة وكانت هذه تربع بالحضروات فيا بين الاشجار التى كان من أهمها التين والرمان والنفاح والكمثرى وغيرها وقد جلب الاشوريون إلى العراق الويتون كا جلبوا القطن ، على أن أقدم شجرة وأهم شجرة عرفت هى النخلة وما زالت النفيل تحتل المكانة الآولى بين أشجار العراق وبعد البلح محصولها الرئيسي والظاهر أن هذه النغيل كانت تنتشر في مساحات التي تنتشر فيها الآن .

ومن الجدير بالذكر أن الأرض البوركانت حقا لأول من يشغلها وتصبح ملكا لمن يصلحها ولكنها كانت في الواقع تخضع لحقوق الجيران فيها عنص بالرى، أى أنه كان لا يجوز لمالكها أن يمنع وصول المياه إلى جسيرائه أو أن يتسبب في الإضرار بمصلحتهم حتى ولو كان في ذلك مصلحته الشخصية وكان الدحاكم الحق في المرعى وباكورة الحصاد والهثيم واستخدام الرجال والحيوانات والمحلات في أعمال السخرة وعاصة في صيانة التنزات والطرق ، كما أن المالك كان ملاما بأداء واجبه نحو المنافع بعض الملاك بعض منها إلا بقرار بصدره الملك - كذلك كان الملك أحيانا يمنح بعض الملاك بعض الامتيازات مثل عدم تحصيل العنريية عن الأرض يمنح بعض الملاك بعض الاقتلامية للسخوة ، ومن جهة أخرى كان الحاكم لا يستطيع أن يخرج من إقطاعية للسخوة ، ومن جهة أخرى كان الحاكم أو حيوانات أو عمال مالك آخر ، كما لا يحدون أن يستول على أخساب أن يستول على أخساب أن يستحب ماء من قناة الرى إذا كانت مياها غيركافيه.

وكانت القبائل التي حلت في مناطق مختلفة قد استقرت فيها وأقامت لها مدنا وقرى ، وبالطبع امتلكت جزءا من الاراضي التي كانت مقسمة إلى قطع يستغلها الافراد ... وقد أمكن بالطبع لبعض الافراد والهيئات أن يكونوا ملكيات كبيرة كالمأن المعابد كانت تمثلك حقولا وأراضي واسعة ، وكثيراً ما كان الفقير عرضه لجشم الذي الذي كان يطمع في زيادة رقمة أملاكه وغالبا ما كان الاغتياء يتمكنون من ذلك عن طريق الشراء ... وحينها أصبحت المقاطعات عاضمة للمعلكة انتقلت ملكيتها إلى الملوك وكان رؤساؤها هم التعويضات ، وهداه

الإقطاعيات التي كونها الملوك كانت تمنح للقربين من وجاله بصفة نهائية ويمكن وارشها .

ومن المعروف أن بلاد النهرين لم تقتصر على الرراءة وحدها بل وجدت بها مراعى كثيرة ، وهذه لم تسكن في حاجة إلى عناية أكثر من إهدادها بالماء وقطع كائم أحيانا ـ وكان المسلاك يستأجرون رعاة لرعى حيواناتهم وهؤلاء كانوا يحصلون على أجور ثابته وإن ضاعت من أحدهم بعض تلك الحيوانات كان لواما عليه أن يأتى بفيرها على حسابه ، وكثيرا مانصت الاتفاقيات على أن يزيد الراعى عدد الحيوانات ، وإن باع منها لمصلحته أو سرق شيئا منها كان مكافما بدفع تعويض قد تصل قيمته الى عشرة أمثال ماتصرف فيه ، أما اذا حلت بالفطيع كارثة عارجة عن إرادته فعليه أن يثبت فنك وإلا كان عليه أن يعوض الحسارة على حسابه .

وكانت الإقطاعيات لاتقتصر على الأرض الصالحة للزراعة والمراعى فحسب بل كاند. تشمل كذلك ما فيها من حدائق ومبانى وعبيد أيضا فكانت ملكيتها تنتقل بما حوت من مالك الى آخر كما أنها أيضا كانت تقدم بأكلها كرهن لعنهان النروض - ولم يكن غريبا أن يملك المزرعة أحيانا عدة أشخاص على المشاع - وكان من المكن أن يمارض بعض الاشخاص في حيازة مالك من الملاك وفي هذه الحالة كان لابد من أن يحتكم أمام هيئة مكونة من ممثل للملك وكاتب المدينة وبعض الحسكام والفيوخ والاعيان، وكان لابد أيضا لدكل قريق من المتناوعين أن يدل بعججه ريقدم الإنبانات أو المستندات الدالة على صحة دعواء - وكان تخلف المدينة معرض منادى المدينة الدعى عن حضور هذه الجلسات يفقده حقوقه فيعرض منادى المدينة

#### المبنساعية

أمدت البيئة بلاد التهرين بيمض المسواد الاولية التي استفلت في الصناعة ، وأول هذه المواد بالطبع كان الطمى الذي صنعت منه الأواني وكانت هذه في أول أمرها تصنع باليد ثم أصبحت تصنع بعد ذلك بالمجلة وقد تنوعت أشكالها على حسب الأغراض التي استخدمت فيها فنها أواني الشرب وكانت عنووطية الشكل، والصحاف لوضع الطعام، والأوعية المخصصة لحفظ ونقل السوائل - ونظراً لصعوبة الحصول على الاحجمار وصعوبة حفرها كانت الاواني الحجرية دمزا المترف وكانت تحفظ عادة في الما لد وكثيراً ما كانت الاول الحجرية دمزا المترف وكانت تحفظ عادة في الما لد وكثيراً ما كانت الاواني الحجرية دمزا المترف وكانت تحفظ عادة

وقد استخدم الطمى كذلك فى عمل لوحات الكتابة حيت كان يكتب عليها قبل أن تجف، وفى بمض الاحيان كانوا يجعلون لكل لوح غلافا من الطمى أيضا - وكثيراً ما كانوا يقومون بحرقها لتصبح أشد صلابة بتحولها إلى فخار .

ومن الجدير بالذكر أن معرفة الحفر على الحجر منذ أقدم العصور قد أدى إلى نشاط صناء: الاختام الاسطوائية وقد ظلت هذه تستخدم ف معظم العصور القديمة وتنوعت موضوعاتها والاساليب الفنية فيها حتى أمكن القيير بين الانراع السائدة في الفترات التارضية المختلفة •

ونظراً لمدم وجود الاحجار الثينة من جهة والصابة من جهة أخرى لجأ أهل بلاد النهرين إلى استمال الحزف في كثير من الاغراض حتى أنهم استعملوا الطوب الحزف في تنكسية جدران بعض المباني العامة رزيينها، كذلك تبعد أنهم كانوا يستعملون أحيانا بعض الاواني المعدنية وخاصة من التحاس والفعنة ـ وقد رعوا في الصياغة واستخدموا في ذلك الذهب والفعنة والاحجار الثمينة كما امتازت بعض مصنوعاتهم الحشيبة تما كان فيها من تعلمي بالذهب والفعنة والبرون والاحجار الكريمة ، كما أنها كانت تنكسي أحيانا في بعض المواضع بصفائح من الذهب .

والظاهر أن عام البترول ( الأسملت ) قد عرف من أقدم المصور وكان يستخدم مختلطا بالطين أو القش كنوع من الملاط، وكان أسيانا يستعمل وحده دون أن يكون عظوطاً وليس ممتى هذا أنهم لم يعرفوا سراه بل توصلوا إلى ملاط من الجير أيضا

وكانت الحرف والصناعات المختلفة تخضم لنظم معينة وبعضها على الآقل كانت تمت رقابة دقيقة ، فعملية النسيج كانت تتم تحت رقابة رؤاء على يمينم الملك ـ وقد حدد قانون حوراني الاجور اليوميه العمال كيا حدد أتعاب عامل المعمار والمبيض ونص على العقوبات التي تفرض على من يخطىء في تنفيذ المطلوب منه .

ويفهم من قانون حمورابي أيضا أن تعليم الصناعية كان ينحضع لنظم معينة ، فإذا ما أخذ رجل صبيا إلى بيته لتربيته وتعليمه حرفة ليجمل منه صائما جيدا فإنه لا يجوز لوالدى الصي أن يطالبا برده إلا إذا كان الصبي لم يتعلم شيئا - وكان من الممكن كذلك أن يعمسه .
إنسان بعبده إلى رجل آخر ليتعلم منه حرفته، وإن أهمل المعلم تعليم سبي حرفته على الوجه المرضى فإنه يلزم بدفع تعويض ولايستحق أجرا على ما بذله فى تعليمه من جهد على اعتبار أنه أفاد من عمل الصبي - وكثيرا ما كانت النتيجة أن يجد المعلم نفسه مضطراً لدفع التعويض، وكان يفعل ذلك عن رضى لانه كان ينتفع بنعدمات الصبي .

#### الواصلات والتجارة

وربما كانت الحاجة إلى المواد الحام الفترورية وتصريف الفائض من منتجات الرراعة والصناعة هي التي دعت الى هذا النشاط . خصوصا بعد أن نشطت الفتوح الحارجية وحاول الملوك تكوين إمبراطوريات لهم و مكتنا أن تتتبع بعض الشئون المتملقة بالتجارة من دراستنا المقوانسين والشرائع المتملقة بها حيث يظهر أن جزءا كبيرا من المواد القانونية قد خصص لتنظيم التجارة وأنواع المعاملات المختلفة ، فني قانون حمورابي نجد 170 مادة تتملق بالمعاملات والشئون التجارية من بجموع مواد هذا القانون التجارية من بجموع مواد هذا القانون عبر عددها حمدها حمد ما مدانة ، ومثل ذلك يقال أيضا عن شرائع أخرى غير

قانون حمورابي ـ وما تلاحظه فى هـــذا الصدد أن تلك المواد هيت بتحديد الأمعار وأجور المهنيين وأجور السفن والآجور التي تستحق على الأعمال الختلفة ـ ومن الغريب أن هذه المواد لم تهمل شأن الشركات بل تناول بعضها كل ما يتملق بتلك الشركات من نقل البضائع وإيداع الأموال والممولة والمناجرة لحساب الفير التي لم تمكن قاصرة على المناجرة لأصحاب رؤوس أموال في داخلية البلاد فحسب بل كثيرا ماكان المملاء يقومون بهذه المناجرة لاصحاب رؤوس أموال من الخارج ـ ولم تكن التجارة قاصرة على الرجال وحدهم بل كان للمرأة نصيب فيها حيث نصت القوانين على تمتعها بحرية النجارة .

ومن البديمى أن طرق المراصلات ووسائلها أهم دعامات التجارة وهي خير وسيلة لإزدهارها ، وقد اهتم ملوك بلاد النهرين بتأمين هذه الطرق وعاصة في المناطق التي تقطنها قبال مثيرة للتاعب حيث أنهم كانوا يشنون الحلات الحربية لإخصاع تلك القبائل ويشيدون الحصون والقلاع لعنهان المحافظة على الامن فيها وأنشأوا نظاما للبريد وأقدم ما وصلنا عن هذه المواصلات نموذج لقارب يرجع إلى عهد ما قبل الامرات ، وبالطبع كان وجود البحر بالقرب من سكان جنوب بلاد النهرين سببا في مهارتهم في الملاحة ، ولو أن وجود النهرين والقنوات العديدة التي شقت لتسهيل الوى والصرف كان سببا كذلك في استخدام أنواع عنتلفة من المراكب ، ومنها أبواع ما زالت تستخدم إلى الآن \_ ويجدر بنا هنا أن نذكر بأن المواد التي استخدمت في صنع هذه المراكب كانت مها تجود به البيئة ، فالجلود

المنفوخة والقفة (1) كانتا تستخدمان لعبور النهر والمجارى الماتية الداخلية ... وتشير بعض التصوص إلى طريقة صنع السفن كما تشير إلى أنواعها وحمولتها وسعتها وأسمائها المختلفة .

أما عن النقل بالبر فقد عرفت الدربات من عصور ما قبل التلويخ (شكل ٤٧) وكانت هذه تستخدم فى نقل المواد الأولية التى كانت تأتى من جهات بعيدة حيث أننا تجد أن الكثير من مخلفات حضارة بلاد النهرين



(شكل ٧٤): نموذج من البرونز لمركبة تجرها أربعة حمير

 <sup>(1)</sup> أسطوانة من البردى أو سعف النخل المجدول منطاة من الحارج بالنار ما زالتتسمل
 إلى الا بن في بعض أنحاء العراق.

تتضمن مصنوعات من أحجار ومعادن ثبيتة لاتوجد فى بلاد النهرين نفسها، فقد استورد النحاس من جزيرة العرب (عمان والبحرين) التى جلب منها كذلك بعض الاحجار المستخدمة فى المبانى وصناعة النمائيل وكان القصدير المستخدم فى صناعة البرونز يجاب من شرق إيران ومن صورية ومن أسيا الصفرى ، كما كانت الفصنة والرصاص تعلب من طوروس والاخشاب من سورية وبعيض الاحجار الكريمة من أفغانسنان والاصداف من الحجار الكريمة من أفغانسنان والاصداف من الحجار هدى .

ومها يدل على أن أهل بلاد النهرين رصاوا في تعارتهم إلى أماكن بعيدة ما عشر عليه من آثار في آسيا الصغرى تدل على ، جود جالية آشورية في المسطوانية التي استعملت في المعاملات النجارية ، ويتبين منها أن مماكز أخرى في الاناصول كانت تتبع هذه الجالية التي كانت ترتبط بمدينة آشور وقدم كبير من هذه المرحات عبارة عن الرسائل المتبادلة بين تجار هذه الجالية وبين آشور، ومنها ما يعطينا بعض المعلومات عن تنظيم القوافل التجارية وتحويلا وتسلم البعثائم وطرق السفر وخطابات الإعتباد للمندوبين ومن المرجع أن هذه الجالية الاشورية قد خافت مستعمرة تجارية أكدية قديمه الجبيال متماقية ـ ومن الحمل جداً أن سرجون الاكدى قد عام خملة حريبة إلى الاناصول خابة المستعمرة التجارية الاكدية التي نشأت هناك حرية إلى الاناصول خابة المستعمرة التجارية الاكدية التي نشأت هناك للانجارية والصوف والفعنة .

وريمنا كان أول قانون تحاري صرف هو الذي ظهم في المستعمرة

التجارية التي أسسها الاشوريون في وسط الاناصول وقد سبق أن أشرنا إلى هذا القانون عند الكلام على القوانين الاشورية (أنظر أعلاء ص ٢٧٦)، هذا إلى جانب المديد من المقود والوثائق والمستدات التجارية التي عثر عليها في عتلف الاماكن الاثرية ببلاد النهرين وهي تدل علي أن المماملات التجارية لم تمكن لتمد قانونية مارمة إلا إذا كتبت بأسلوب قانوني والظاهر أن المناية بعنيط الاوزان والمكليل كانت سائدة إلى درجة أن دائرة عاصة كانت تشرف عليها لان نماذج من هذه الاوزان عثر عليها وقد سجل على كل منها بكتابة رسمية مقدار وزنها .

ومن المرجح أن وحدة القيمة كانت تتخذ أساسا التبادل وقد حددت هذه الوحدة بوزن ممين من الفضة ولكن لم يغثر على مثل هذه الوحدة إلى الآن ، وكان تقسيم المقايس والموازين مبنيا على أساس ستيني (أى أجراء من العدد ستين ومضاعفاته) \_ وفي عصر متأخر نسبيا وجدت بعص القطع المدنية من النماس والفضة والذهب في هيئة صفائح صغيرة أو حلقات أو أقراص مثنوبة لها أوزان ممادمة سجات عليها هذه الأوزان وريما كان ذلك هو بده فكرة القود التي يحتمل أنها أخذت تسود العالم القدم في نفس الوقت تقريبا الا.

وكان التبادل هو الاصل السائد في التجارة ويمقنطاء تلتقل ملكية سلمة من شخص إلى آخر مقابل سلمة أخرى يقسلها الطرف الأول من الطرف الثاني، وكثيراً ما كانت قيم الأشياء المستبدلة غير متكافئة وفي هذه الحالة كان على صاحب السكفة الراجحة أن يدفع ما يعادل تعويض الفرق ، وفي حالة

<sup>(</sup>١) من الرجع أن فسكرة النتود نثأت عند قيام الامبراطورية الغارسية

نقض الاتفاق كان المتسبب فيه يدفع تحويضا عن ذلك .. وبعد أن اتخدت وحدة القيمة كأساس التعامل أصبح من الممكن إتمام عليات البيع والشراء عقتضاها دون الحاجة إلى تبادل سلمة بأخرى .. وفي حالة التعامل التجارى فكا سبق أن قلنا أنه لايصبح مارما إلا إذا كتب بأسلوب قانوني ، وكان المعتاد في هذه الحالة أن يحرر عقد تثبت فيه ثلاثة عناصر رئيسية هي بيان بالشيء المباع وأسهاء الطرفين والثن الذي يدفع أو إيسال بالدفع عيب فيما اشتراه من شأنه إلغاء المقد وخاصة فيما يتعلق بالعبيد وكانت عيب فيما اشتراه من شأنه إلغاء المقد وخاصة فيما يتعلق بالعبيد وكانت عدد برضى الطرفين .. كذلك كان من المألوف أن يحرر المقد معدة العنهان تعدد برضى الطرفين .. كذلك كان من المألوف أن يحرر المقد والكتاب ورجال الإعهال والموظفين المختلفين وهؤلاء كانوا عادة يتسلون والكتاب ورجال الإعهال والموظفين المختلفين وهؤلاء كانوا عادة يتسلون بعض الهدايا بعد إتمام الصفقة التي كانت توثق بعقد يختم بخاتم يعمل لهذا الغرض .. وإذا كان المباع عقاراً كان على البائم أن يسلم مستند ملكية المقار إلى المشترى وأن يبين ما أدخـــل عليه من تعديلات منما لحدوث الحفا ..

ولم تهمل القوانين ما يرتبط بالتجارة من نواح اقتصادية أخرى فقد تظمت عمليات استثجار المقارات والحيوانات والعربات والقرارب والمهال الوراعيين والقروض والرهون والضائات والودائع وغيرها.

وفى العهد الاشورى كانت الاتفاقيات الحاسة تبدأ ببيان أختام المتعاقدين، ولم يكن من المعتاد وضع أختام الشهود على مذه الاختام، وإذا لم يكن لدى المتعاقد ختم كان يعصم بإبهامه وبغرس ظفره فى الطمى ـ وكان نص الوثيقة يحرر في أسلوب غير شخصى ثم تنتهى بقائمة الشهود والتاريخ، وإذا ما أراد الكاتب أن يذكر اسمه فإنه يضمه في نهاية قائمة الشهود ـ وكان البيع يتم مقابل فضة أو رصاص أو برونز ويدفع الثن فوراً وإن لم يتسلم المشترى فإنه كان يأخذ صكا يعترف فيه البائع بالدين وكانت الجراءات تحدد على من يقيم أى تراع بشأن هذا التعاقد، وقد ينص على أجر مقابل توثيق المقد (ختمه) إلى جانب المبلغ الاصلى البيع.

ولم تكن قيمة الاراضى الوراعية تقدر حسب مساحنها وإنها حسب كبية الحيوب اللازمة لوراعتها وكانت القيمة تتضمن أيضا كل ما برتبط بالارض من عبيد وطيور ومبان وحدائق ومن الطريف أن تمالك القوى المقاية كان أساسا في عملية البيع حيث نص القانون على أن الصرع عيب يلفى البيع وكان على المشترى أن يتبين وجوده لدى البائع خلال مائة يوم (عصر حورابي يعطى شهرا فقط)، وفي هذه الحالة يحق له أن يلفى المقد ، أما إذا تبينت الإصابة بهذا المرض عقب تلك الفترة فإنها تعديقة ولا يترتب عليها إلفاء المقد . وقد وجدت عقوبات عددة على البائع عند رجوعه عن الصفقة لأن ذلك كان يمد خطيئة في نظر الآلية حيث أن عند رجوعه عن الصفقة لأن ذلك كان يمد خطيئة في نظر الآلية حيث أن المقد كان يتضمن نوعا من القسم ولو ضمنيا على الاقل . وقد جرت التقاليد في كثير من الاحيان أن يذيل الكاتب عقود البيع بعبارة تقليدية هي دقع المبلغ بالتمام .

ولاتختلف القوانين الاشورية فيا يتعلق بالشئون الاخرى المتعلقة بالتجارة عن القوانين البابلية حيث أنها كانت تنص على إجراءات مهائلة فيا يتعلق بالتبادل والقروض والرهون والضانات .

# العلوم والآداب

ونظراً لاأن أهل بلاد النهرين قد استممارا ألواحا من الطمى المكتابة عليها بقلم مثات فإنه كان من العدير رسم الحطوط المتحنية واستميض عنها بها يقاربها من خطوط مستقيمة كما أن الحطوط التي كانت ترسم بذلك القلم تتخذ في نهايتها شكلا يشبه رؤ وس المسامير ولذا أصبح يطلق على كتابة بلاد النهرين اسم « الكتابة المسمارية » ـ وقد انتشرت هذه الكتابة في انحاء كثيرة من بلاد الشرق الادنى القدم ، فقد استعمالها الحيثيون والميلاميون والحوريون والميتايسون فى كتبابة لفــــاتهم وظلت هـذه الكتبابة مستمملة إلى العمر المسيحي .

وقد ظلت العلامات المستخدمة كرموز آدل على كليات جنبا إلى جنب مع العلامات المستخدمة كقاطع صوتية ذكان عدد العلامات المستخدمة كقاطع صوتية ذكان عدد العلامات المستخدم التي كانت تستخدم استخداما صوتيا بحتا ، وعلى ذلك لم يكن من السهل معرفة هذه الكتابة إلا بدراستها وتحديد المقصود من علاماتها المختلفة ـ وقد بدئت عاولات في ذلك منذ أقدم العصور حيث عثر على قوائم ترجع إلى عصر فجر الاسرات بها العلامات المجارية وقيمتها الصوتيه ومعانيها ، وربما فجر الاسرات بها العلامات المجارية وقيمتها الصوتيه ومعانيها ، وربما

وكان لنجاح هذه الخطوة أثره إذ تنوعت المصاجم فيما بعد حيث وصلتنا معاجم لفوية تتناول مفردات ومصطاحات وجمل سومرية ومايقابالما في البابلية ، كذلك وجدت معاجم تتناول أسهاء الحيوان والنبات والادوات المصنوعة من مواد عتنافة وأسهاء الاشجار وأجزائها وثمارها وأسهاء المنشئات الممارية وغيرها .

وتدل شواهد الاحوال على أنه \_ إلى جانب المدارس الخاصة بالممابد \_ كانت هناك مدارس خاصة للتمايم ، وأول ما كان يتملم الطالب فيها هو الحظ أو الكتابة المسارية ثم يتدرج بعد ذلك إلى تعلم اللغة وقواعدها ، وفي العبد البابلي ومابعد، كان على الطالب أن يتعلم لغتين السومرية والبابلية ولذا كان التعليم يستفرق وقتا طويلا وغاصة إذا أراد الطالب أن يكون كاتيا ممتازا وإلى جانب هذا التعليم العام كان البعض يتخصص فى مختلف فروع الثقافة العليا كالعلب والفاك والقانون والموسيق والعلوم الرياضية فى معاهد نحاصة .

وفعنلا عن ذلك كانت هناك مؤسسات خاصة أشبه بالمكتباب ودور السجلات لحفظ الكتب والوثائق ، وبعضها كانت تلحق بالمعابد الشهيرة والقصور الملكية - ومثل هذه عثر عايها في أتقاض قصر الملك و آشور باليبال ، وكانت تحوى مثات الألوف من ألواح الطين المدونة بمختلف نواحى المعرفة والعديد من السجلات والوثائق التاريخية وهي تلتي ضوءاً كبيراً على حضارة بلاد النهرين وتاريخها ، والظاهر أن هذا الملك كان قد جعها من مختلف المدن إلى جانب ما نسخه عن أصول قديمة .. كذلك عثر في و تل حرمل ، بالقرب من بغداد على أكثر من ٢٠٠٠ لوح كتبت في مختلف أنواع المعرفة ويظهر أنها كانت موضعا لحفظ السجلات والوثائق في مكان مدرسة .

ولابد من الإشارة هنا إلى أن مادة الكتابة فى بلاد النهرين (ألواح العلين) لم تمكن مادة يسيرة الحفظ بل كانت سريمة النمرض للتلف ولذا كان من المعتاد وضع الالواح بعد كتابتها فى أغلفة من الطين، كا أنه لم يكن من الميسور أيضا عمل ألواح كبيرة الحجم منه ولذا كانت معظمها صغيرة الحجم وكثيرا ماكانت تتمرض للكسر عند إخراجها من أغلفتها ولذا تبعثرت هذه الالواح وتشتقت أجزاوها فقد يشر على جزء من لوح فى مكان بينها يوجد ما يكله فى أماكن أخرى حتى أنه أصبح من المألوف أن توجد أجزاء من هذه الوثائق فى بعض المناحف ويوجد ما يكملها مناحف اخرى .

ونما يسترعى النظر أن الحط المسهاري من بمراحل تشية إلى حد مـــا المراحل التي مربها الحط العيروغليفي إذأنه إلى جانب هذا الحظ وجد الحط الآراى الذي كتب بحروف هجائية قبل الميلاد ببضعة قرون ، وتظرأ لسهرلة هذا الحط الاخير نسبيا ولانتشار الآرامية بسبب نشاط الآراميين التجاري ، فإن هذا الخط أخذ يحل محل الكتابة المسهارية ومع هذا فقد ظلت هذه المكتابة منتشرة إلى بداية الناريخ الميلادى ولكنها هجرت بعد ذلك ولم يمد أحد يمرفها وظل الحال كذلك إلى القرن التاسع عشر ، فقبل بداية هذا الثمرن بدأ كثير من السياح ينسدون إلى الشرق وتقمل بمعنهم عدداً من ألواح حجرية مكتوبة وبعض الالواح الطيلية، وعكف بعض الباحثين على محاولة تفهمها وحل رموزها .. وكما أمكن حلىالبيروغلىفية من حجر رشيد إذ كان مكتوبا بثلاث لفات كذلك وجدت آثار في ، رسيبوليس ، عاصمة الفرس الإخميليين بثلاث لفات هي الفارسية القدعة والميلامية والبابلية مع فارق واحد هو أن اليونانية التي كتبت على حجر رشيد كانت معروفة للباحثين بينها لم تمكن أى من اللفعات المدونة في برسيبوليس معروفة في ذلك الوقت ، ولكن لخاراً لأن الكتابة الغارسية كانت أقل الكتابات عدداً في علاماتها وأقل تعقيداً في شكلها فقد ركزت الجيود على حلها وأمكن النوصل فيها إلى اسمى ملكين من ملوك فارس ثم عرفت مفردات أخرى من هذه اللغة وبعد ذلك تمكن العلباء بالاستمانة بما أمكن معرفته من هذه اللغة في حل رموز اللغة البابلية وأمكنالتوصل فعلا إلى معرفة مفردات منها وجرء من علاماتها ـ ثم تتابعت جود العلماء فازدادت الممرفة باللغة البابلية ، وبلغ من دقة ما توصلوا إليه أنه أجرى للعلياء في مختلف الأقطار شبه امتحان حيث قدمت لكل منهم نسخة من نص

لم يكن معروفا من قبل وعندما فحصت ترجماتهم له وجدت متطابقة ف معناها ما بعث الإطمئان إلى صحة المعلومات التي عرفت عن هذه اللغة ومن ثم أخذ علم الآشوريات يزداد توسعاً وانتشاراً ـ وبما ساعد على سرعة فهمها أنها كلفة سامية تتشابه في نحوها وفي بعض مفرداتها مع اللغات السامية الآخرى المعروفة مثل العربية والعبرية ـ وعن طريق حل رموز اللغة البابلية أمكن التعرف على اللغة السومرية إذ وجدت بعصض الكتابات المسهارية التي كانت أشبه بمعاجم لشرح الكتابات السومريةباللغة الهابلية كا سبق أن أشرنا.

وقد ساعد حل رموز اللفة على التعرف على تاريخ بلاد النهرين من مصادره الأصلية ، ولكن صادفت المؤرخين صعوباب كثيرة في هذا السليل لعلم همن أهمها عدم وجود حادث أساسي تؤرخ الحوادث بالنسبة إليه كاهو الحال بالنسبة التواريخ المعمول بها الآن مثل ميلاد المسبح والهجرة، إلا أن ملوك بلاد النهرين كانوا يعمدون إلى اتخاذ حادثة معينة شهيرة أساسا لتأريخ الحوادث في سنة وقوع هذه الحادثة الشهيرة، وظل الحال كذلك إلى نهاية عهد الاسرة البابلية الارلى تقريباً ثم عدلوا عن ذلك الى العهد المدلق وإن كان الاشوريون قد استخدموا طريقة أخرى في التأريخ حيث السلوق وإن كان الاشوريون قد استخدموا طريقة أخرى في التأريخ حيث كاوا ينسبون السنين إلى عظهاء رجال الدولة الذين عاشوا فيها أبتداء من الملك نفسه فكانوا بجمعون حوادث كل ملك في ثبت عاص متسلسل ابتداء من اعتلائه على العرش، وقد أضافوا إلى ذلك بعض الملاحظات الترايخية والتعليمات الخاصة بها في نظام أشبه بنظام الحوليات ومن ذلك

مثلا أنهم ذكروا كسوفا الشمس أمكن بالحساب الغلكى تحديد وقت حدوثه بالدقة في 10 يونيو ٧٦٣ قبل الميلاد وكان هسمذا من الأمثلة التي ساعدت على ضبط تاريح الاشوريين بالنسية الناريخ الميلادى كاساعد على ضبط تاريخ بلاد النهرين عامة مد وبما ساعد على النعرف على تاريخ بلاد النهرين أن بعض الكتاب والمؤرخين القداى تركوا قوائم بأسماء المحلوك السابقين وتنابعهم وقسموها إلى أسرات حاكمة (11 - وإلى جانب هذه ترك البابليون والاكديون كتابات أخرى تاريخية تشيد بأعمال الملوك والامراء ، كما أن ملوك الاشوريين اعتادوا أن يدرنوا أخبار حروبهم بهيئة رسائل برسلونها إلى كبير الآلهة ، فئلا يبدأ الملك وسرجون الثاني ، وسالة الى الإله أشور بتعمية هذا الإلة وتمية الآلمة الآخرين كا يعيى المدينة وسكانها ثم يسرد أخبار حملته بالتفصيل كتلك التي قام فيها بغرو وأمينيا ، وهكذا .

وقد عنى مؤرخو الأشوريين بتدرين الحوليات الحاصة بالمسلوك مرتبة حسب سنى حكمهم أو على حسب العهود الدورية التى كالت تنسب إلى عظهاء رجال الدولة ، ومن هذه الحوليات أبكن جمع تاريخ واف لآشور - ولم تقتصر المسادر الناريخية على ذلك بل نجد أن البابليين في عهد الدولة البابلية الجديدة قد عنوا بكتابة تاريخ العصور السابقة حتى تناولوا حوادث سبتت زمنهم بنحو ألني عام ، وهكذا نجد أن الشدوين التاريخي في بلاد النهرين كان موضع عناية في مختلف عصورها.

ولم يقتصر اهتهام أهل البلاد على المعارف التاريخيسة وحدهـ..ا بل

 <sup>(</sup>١) أنظر كتاب معالم الشرق الأدنى القديم المؤلف ص ٣٤٧ وما بعدها .

فكروا فى عنتف النواحى العلمية ، ومن أهم ما عنوا به محاولة التعرف على الكون ومكان بلادهم منة وما حواء من بلاد أخرى ـ وقد اعتقدوا أن الارض شبية بالسهاء فهى كنصف كرة مقىلوبة تعلوها السهاء التي تتكون من ثلاث طبقات أو سبع طبقات ويحيط بالسهاء البحر أوالحميط السهاوى كذلك قسموا الارض إلى ثلاث طبقات أو سبع أهمها الطبقة السهاي يسكن فيها البشر والطبقة الوسطى ومى منطقة المساء والطبقة المسلى وتسكنها أرواح الموتى ، كما جعلوا لها أربعة أركان فى الجهات الاربعة الاصلية .

وباذياد النشاط النجارى والفترح الخارجية تعرفوا إلى مناطق مختلفة ووصلوا إلى أماكن بعيدة فرضعوا قوائم مطولة بأسماء المدن والبلدان والإنبار وغيرها من المعالم الجفرافية في بلادهم وفي الاقطار المجاورة بل وتحرى بعض مؤلفاتهم في هذا المضيار إضافات لتفسير أسماء بعمض الاقالم والمدن وأسماء المعابد كا تحوى بعضها كذلك معلومات أخرى منيدة مثل تعداد المدن وتعريف المسافات فيا بينها ، وعما يدل على الاراضي وتخطيطها ورسم الجزائط لمعض المدن - وتعد الحريطة التي عثر عليه من الدقة بحيث عليا لمدينة ، نفر ، من أقدم الحرائط المعروفة وهي من الدقة بحيث ساعدت المنقبين على التعرف على الأماكن المهماة التي كأنت في تلك المدينة ، وقد وجدت كذلك خرائط المدن أخرى -كذلك عثر على عاولة لربع غريطة العمالم المعروف لديهم وهي تصور الارض في هيشة دائرة في الربطة بر الفرات في الوسط وهو يأتي من الجبال الشالية ويصب في

منطقة الأهوار في الجنوب، وقد حدد مكان بابل بالقرب من مركو هذه الدائرة كا عينت أماكن بعض البلدان الاخرى في هيئة درائر صفيرة بالنسبة لبلاد النهرين وفي هيئة مثلثات عارج الدائرة بالنسبة للأقطـــار الاجنبية، ويحيط باليابسة في هذة الحريطة البحر الملح الذي تخرج منه تمائية جزر بينت المسافات فيها بينها بالساعات البابلية (أنظر شكل ١٤).



(شكل ٤٨): خريطة للعالم يبين بها موقع بابل كتقطة قريبة من مركز الدائرة

ولابد أن العلوم والمعارف قد نشأت فى بلاد النهوين كما نشأت فى غيرها من بلاد العالم القديم لتحقيق أغراض عملية، ولعل الحاجة لضبط حسابات المعابد وغيرها من الأمور الاقتصادية هي التي حتمت معرفة الإهداد ثم تدوينها ومن ذلك نشأت الراضيات.. وقد بدأت بالهمليات الحسابية البسيطة درن شك .. وبما ساعد على تقدم الرياضيات في بلاد التبرين نشاطها التجارى مع البلدان الجباورة من جهة ومن جهة أخرى عابتها للأعمال المتعلقة بتنظيم شئون الرى وشق الطرق لتيسير التجارة إذ أن هذه الامور دعت إلى ظهور المواذين والمكاييل والمقاييس المنتلفة ان هذه الامور دعت إلى ظهور المواذين والمكاييل والمقاييس المنتلفة وحساب المماملات التجارية وأرباحها والتعرف على خواص الاشكال وجداول ممكوس الاعداد ورفعها إلى قوى مختلفة (الاس) وجدورها كا وجدت بعض المسائل والقواعد الرياضية التي تمل على أسامها كذلك عرفوا بعض النظريات الهنسيدسية التي تتملق بقشابه المثلثات ومساماتها وشكل 4) وهرفوا الكسور وإن كانوا قد استخدموا الطريقة الستينية بدلا من الطريقة المشرية .. وتوصلوا إلى حساب مساحات وحجوم بعض بدلا من الطريقة المشرية .. وتوصلوا إلى حساب مساحات وحجوم بعض بدلا من الطريقة المشرية .. وتوصلوا إلى حساب مساحات وحجوم بعض بدلا من الطريقة المشرية .. وتوصلوا إلى حساب مساحات وحجوم بعض الاثكال وعرفوا خواص الدوائر وغير ذلك من الرياضيات الواقية .

ومن الأمور التي اهتم بها أهل الحضارات القديمة عامة وأهل بلاد النهرين بصفة خاصة علم الفلك وقد بلغ من شهرتهم فيه أن كثيراً من المؤرخين أصبحوا يمتقدون بأن البابلين هم الذين أسسوا هـذا العلم ، وقد حظى علم الفلك بين البابليين بشهرة عظيمة لدى الإغريق حتى أخذوا عنه ، إذ أن أهل بلاد النهرين عنوا منذ أقدم المصور بتدوين بملاحظاتهم عن الأجرام السهاوية وربما كانت حاجتهم الى ضبط الفصول والتقويم هي السبب في نشأة هـذا العلم لديهم وإن كان البعض يظن بأنه نشأ من التجم الذي بدأ بمرفة تأثير النجوم في طبائع البشر والتكبن بمحاره،



(شكل ٤٩) : لوح عليه نظرية هندسية

ومهما كان الأمر فقد تطور علم الفلك وأصبح ببنى على أسس وياضية وأمكن النوصل فيه إلى نتائج هامة ، ومن ذلك اعتبار الشمس مركزم الكون وأن المد والجزر يرجعان إلى تأثير القمر \_ وقد استخدموا فى فى أرصادهم بعض الآلات كا يظن أن الواقورات كانت تستخدم لرصد الاجرام الساوية إلى جانب وظيفتها الدينية

وقد قسم البابليون اليوم الفلكي إلى ١٢ قساكل منها يتكون من ٣٠ جزء وقسموا السنة إلى ١٢ شهراً قريا يضاف اليها شهر آخر كلما ٤عت الحاجة لضبط فصول السنة ، كما قسموا دائرة السماء بواسطةالنجوم الثوابت إلى ١٢ قسما ورصدوا بعض الكواكب مشل الوهرة وحسيوا أبعادها بالدرجات وغير ذلك من الأمور الفلكية الدقيقة ـ ولقياس الزمن استعملوا ساعات مائية لقياس أجواء الليل وساعات شمسية أو مراول لقياس أجواء النبار.

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أن أهمل بلاد النهرين وضعوا قوائم عن الحيوانات والنبانات التي عرفوها ، وهذه وأن كانت قد وضعت لحدمة أغراض لغوية إلا أنها في الواقع كانت تحوى معلومات قيمة عن الحيوانات والنباتات التي ألفوها وقد قسموها إلى أنواع أو أجناس متشابهة أى أنهم أتبعوا نظام التصنيف العلمي ولكتهم أشطأوا في ذلك أحيانا حيث نجد أنهم وضعوا تحست جنس الكلب الذئب والضبع والاسد كا جملوا كل ما يعيش في الماء تحت صنف السمك بما ذلك الأحسداف والسلاحف ، وربها كانت مصنف اتهم في النبات أكثر دقمة حيت أنهم جعلوها في بجاميع متشابهة من حيث أشكالها وتمارها ومبروا في بعض جعلوها الاشجار بين الذكر والاثني .

ونظراً لانهم عرفوا صناعة الفخار منذ أقدم العصور فأنهم عرفوا الكثير من خواص الطين وتأثره بالحوارة والأصباغ المختلفة كا توصلوا إلى طريقة الترجيج وعرفوا المجائن واللدائن السكياوية ـ ومن إقبالهم على بعمن المصنوعات المعدنية أتقنوا التمدين وصهر الممادن ومنهما وتوصلوا إلى معرفة أنواع مختلفة من السبائك كا حاولوا التوصل إلى تحويل بعض المحادن الحسيسة إلى معادن ثمينة وقلدوا الآشياء المصنوعة من مواد ثمينة بالاستعانة بعمض الاصباغ والعقاقير واستخدموا الادرية والصابون والعطور أي أنهم تقدموا في الصناعات الكيارية وخاصة تلك الى تخدم أغراضهم

المملية .. وقد عثر على بعض مؤلفاتهم في هذنا المضار وإن كنا نجهل اسهاء بعض المواد التي ذكروها ، كما أن بعض علماتهم الكيهارية كانت تنضمن بعض الرق السحرية والدينية ومع ذلك فقد تمكنوا من استخلاص الكثير من المواد المفيدة مثل الرئيق وعرفوا الماء الملكى الذي يذبب الذهب ونجحوا في استخراج عدد كبير من الادوية المعدنية وصلنا منها أسهاء ما لايقل عن ١٢٠ نوعا .

وف بحال الطب توصلوا إلى الكثير من المعلومات الحامة عن الامراض وتضخيصها وعن تشريح الجسم والعقاقير النافعة ، وإن كان العلاج قد ظل مختلطا بالسحر لابهم كانوا يمتقدون أن الامراض كانت تسبها أرواح وشياطين شريرة وأن الآلمة هي التي تساعد على التخلص منها ... وقد اعتموا أن الإله « أيا ، إله الماء هو إله العلب أيضا ، ونظرا لاستخدام المياه كثيرا في العلاج فإن الطبيب كان يطاق عليه كامة معناها ، العارف بالماء ، كثيرا في العلاج فإن العلبيب كان يطاق عليه كامة معناها ، العارف بالماء ، وكان ابنه « نتجشريدا ، أيضا من آلهة العلب ، ومن رموزه المقدسة عصا تلتف عليها حية أو حيسان وهذه هي التي يتخذها الاطباء حديثا شارة لهم حيث تعتبر الحية قادرة على تجديد شبابها لانها تخطع جلدها فيعود اليها الشباب .. ونظرا لان العملاج كان كثيرا ما يتضمن الرق والتصاويذ اليها الشباب .. ونظرا لان العملاج كان كثيرا ما يتضمن الرق والتصاويذ كانوا ظالما من الكهنة ، ومع هذا لم يهمل هؤلاء في علاجهم فن تشخيص الامراض ووصف العلاج إلى جانب ما يلجأون اليه من العراقة والسحر . ويستدل من الصوص التي خلفها أهمل بلاد الهريق عنه أن عدد ويستدل من الصوص التي خلفها أهمل بلاد الهريق عنه أن عدد

الاطباء لم يكن قليلا ، ومنهم من كانوا يودون عملهم كوظفين رسمين بعض الاطباء الرسمين للى ملوك بعض الاقطار الاخرى الهلاجهم بعض الاطباء الرسمين إلى ملوك بعض الاقطار الاخرى الهلاجهم كذلك كان الاطباء يتقسمون حسب تخصصاتهم إلى جراحين ومعالجين بالمقاقير ، وقد عرفوا كثيرا من الاسراض وصنفوها ووصفوا أعراضها وللحجا وكيفية استعمال الادويه المختلفة التي قسموها حسب مصادرها استعمالا إلى أدوية تستعمل من الظاهر (أي دهون) وأخرى للتناول استعمالا إلى ادوية تستعمل من الظاهر (أي دهون) وأخرى للتناول مثل العين والاذن إلى جانب استعمال بعض الادوات الجراحية ووغم مثل العين والاذن إلى جانب استعمال بعض الادوات الجراحية ووغم مثل العين منا تناولت كثرة ما خلفه أهل بلاد النهرين من النصوص لانجد توعا كبيرا في آدابهم إذ أن معظم ما تناولت كان متعلقا بالاساطير الدينية إلى جانب التدوين من السهل فهم كل هذه الامثال لان البعض منها يتناول ما كان سائداً من السهل فهم كل هذه الامثال لان البعض منها يتناول ما كان سائداً من السهل فهم كل هذه الامثال لان البعض منها يتناول ما كان سائداً من المنا ورتقاليد وظروف مختافة ماذانا نجهل الكثير منها .

# الفنون 🗥

ظهرت أقدم عاولات الإنسان في الرسم والنقش في المصور قبل التاريخية حيث بدأها على الفخار بتزبينها برخارف مندسية وأشكال حيوانية ونباتية انقشرت بعض طرزها إلى إبران شرقا وإلى البحر المتوسط غربا - ومن فترة التميد المكتابة ظهر النقش البارز وشاع استخدام الاختام الاسطوانية، ويبدو تأثر الفنان في هذه المرحلة بمظاهر البيئة التي عاش فيها إذ تغلب على الاشكال والوعارف التي رسمها ظاهرة التداخل حتى أنه تصرف في أشكال الحيوانات فجمل رقابها أو ذيولها تتداخل أو تتقاطع بحيث تبدو كأنها كاتات خيالية .

وفى عصر فجر الاسرات استبدل هذا الطراز الوخرفي بأسلوب تصويرى وتعدت الموضوعات التي تناولها الفنان وتنزعت وسائله التعبير عنها فقد يلجأ إلى تمثيل المناظر التي يبدعها بقطم مختلفة الألوان من الاصداف المسطحة تكلها خطوط محفورة في ألواح أردوازية تثبت في الجدران - وقد وجدت نماذج جميلة فلتحت منذ أقدم المصور، ومن خير الامثله على ذلك القيتارة الممثل بها رأس ثور ( شكل ٥٠)، وفي حالة النحت البارز على السطوح كانت الحيوانات تمثل من الجالب بينها تبرز رؤوسها إلى مواجهة الناظر (شكل ١٥)، أما الاشخاص فكانوا يثلون

 <sup>(</sup>١) أنظى مقال المؤلف و چن الفنون والبيئة » في مجلة كلية الإداب جاممة الإسكندرية سنة
 ١٩٦٧ من ٢٢٥ وما بهدها



(شكل ٥٠): قيئارة مثل بها رأس تور رهى من القطع الفنية الممتازة

من الجانب في معظم الاحيان مع إظهار الشخص الرئيسي - كما هو الحال في المناظر التي تركها الفراعنة - في حجم أكبر من بتية الاشخاص الممثلين معه كذلك كانت ملامح الاشخاص قوية التمبير ثم مالبثت هذه الملامح



(شكل ٥١) : إبريق من الحجر نحتت عليه حيوانات تواجه الناظر

أن لطفت فى عهد البابليين وزاد تنوع موضوعات النحت ، إلا أن ذلك لم يدم طويلا حيث تدهورت الفنون بصفة عامة أثناء حكم الكاشبين بعد أن تنحل الفنانون عن كثير من تقاليده القديمة .

أما فى عصر الاشوريين فإن التقاليد ألقديمة قد عادت الى الظهوركا ظهرت تأثيرات خارجية لم تمكن معتادة فى بلاد النهرين ، فئلا شاع تعشيل الإله بميئة آدمية داخل قرص الشمس وهو يسحب قوسه ليعاون الملك ضد أعدائه (شكل ٤٦ أعلاه) كما شاع ترجيج قطع كبيرة من المتحوتات وهذه مظاهر كانت مألوفة من قبل فى مصر ، وقد تقيد الفنان بتقاليد فئية - ريما كانت ترجع إلى تأثير ديني - التزم ما ولم يخرج عنها إلا تادراً . وعلى العموم بمكن القول إجمالا بأن الفنان فى بلاد النهدين كان كرميله المصرى يعرف قواعد المنظور وفن الكاريكاتير وقد ترك كل منها أشلة قليلة تدل على ذلك ونكنها آثرا أن يكون فنها تأثيريا أكثر منه إضاريا.

وسار نحت كتل الاجسام (التماليل) هو الآخروف تقاليد معينة هو الآخر ، ويبدو في تقاليد معينة هو الآخر ، ويبدو في تلك التماثيل ما تعكسه البيئة من أثر إذ أن بيئة بلاد النهرين يغلب عليها طابع الانفصال في وحدات صغيرة تتمثل في أماكن متناثرة تعلو في مستواها عن منسوب المجاري والمسطحات المائية كأنها مخاريعا أو أساطين قائمة بذاتها ، وقد استوحى الفنان هذه الانسكال في نحت تمائيله فجاءت في هيئة كتل مخروطية أو أسطوانية (شكل ٢٥).



(شكل ٥٧): تمثال مغنية يبدو كأنه من مخاريط وأسطوانات



شكل (٣٥) : تمثألين تبدو فيها ضخامة الساقين

ونظراً لأن التماثيل كانت تقام من أجل غرض ديني فقد خالى الفنان في البراز الاهتهام الشديد في ملامح التمثال وبالغ في حجم العيون ولذا اضطر إلى جمل نسبة الوجه إلى الرأس أكبر بما ينبغي ولم يلجأ فنان بلاد النهرين إلى ما لجأ إليه الفنان المصرى من عمل دعامة يستند إليها النمثال أو عدم تفريغ ما بين الساقين حتى تحتملان ثقله ولاتتعرض للكسر بل لجأ إلى جمل هذين الساقين على درجة من الضخامة لاتتناسب مع حجم التمثال وعاصة عند المقبين (شكل ١٠٥) - كذلك لم يوفق في إبراز تقاطيع الجسم كما وفق زميله المصرى في ذلك بل وبهدو أيضا أنه لم يهتم كثيرا بالوى الذي يلبسه لتمثاله، غير أنه بلغ مرتبة عالية في إتقان تمائيل الحيوانات وأبدع فيها غاية الابداع.

وفى مجال العبارة سبق أن أشرنا إلى ما كانت عليه مساكن أهـــــــل بلاد النهرين (أنظر أعلاه ص ٢٠٠٤ وبينا أهم ما تميزت به .

أما المبانى العامة مثل المعابد فكانت تقام في أول الأمر من الطين، وبعد أن عرف اللبن استخدم هذا في بنائها وظل الحال كـذلك فترة طويلة حتى بعد أن عرف الآجر ( اللبن المحروق) ـ وقد حرمت البيئة في جنوب العراق من موارد كافية للاحجار الصالحة للبناء فاستميض عن ذلك يجمل الجدران سميكة ضخمة حتى تكون لها متانة الجدران الحجرية ، كا كان من الضرورى تعريج هذه الجدران بجعلها ذات نتوءات وتجاويف (كجدران الحصون) على أيعاد متساوية وربما كان هذا الشكل قد نشأ عن ضرورة حربية وليس لمجرد تقوية الجدران أو للزينة إذ أن المعبد كان يعد أقدس مكان للجماعة وهو مقر معبودها، ونظراً لان الاسلحة البعيدة المدى لم تكن معروفة عند نشأة هذه المعابد فن المرجم أن التجاويف التي كانت بالجدران كانت تتيح للمدافعين فرصة الاحتماء فيها ومباغتة العدو (١) \_ ثم ظهر طراز آخر للمابد يتمثل في بناء من طبقات في هيئة مصاطب تتدرج في صغرها إلى أعلى وهو الأصل الذي تطور إلى الواقورة أو البرج المدرج (٢) ـ ويعتقد المؤرخون بأن أهل بلاد النهرين قاموا ببناء هذه المعابد المرتفعة لاعتقادهم بأن الإله يهبط إليها ويشرف ونها على شئون البشر ، ولكن من جهة أخرى بمكن تفسير ظهور هذا

 <sup>(</sup>۱) أنظر مقال المؤلف وين الفنون والبيئة فكل العراق ومصر ، مجسلة كليسة الاداب
 ۱۹۹۷ م وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أنظر نفس المقال السابق ، شكل ( ٢ ب) .

الطراز لما له من ميزة دفاعية إزاء ما استحدث من أسلحة أبعد مدى من أسلحة العصور السابقة، وعا يؤيد ذلك أنه على الرغم من بناء معابد أرضية إلى جوار هذه المعابد المرتفعة فإن كلا من هسنده المعابد كان يحساط بسور عاص إلى جانب السور العسام الذي كان يحسط بمجموعة المعابد.

وكانت المعابد عموما تخضع في تصميمها لتقاليد موروثة إلا أنالهماريين كثيراً ما كانوا يتصرفون في ترتيب أجزائها المختلفة ـ والتصميم الغالب فيها أن يكون بجدارها الحارجي مدخل أو أكثر لها بوابات مزدوجة وتؤدى إلى بهو عن طريق بوابة رئيسية، وهذا البهو ينتمي في طرفه البعيد بالبيكل الذي تقع أمامه غرقة يلحق بها كما يلحق بالهيكل محازن للاستمة المقدسة ، وكان من المعتاد أن يوضع في أساس كل معبد رمز للوقاية يكون أحيانا عند البوابة في إحدى المشكاوات وأحيانا تحت أرضية قدس الاقداس وقد يوجد مدبح أمام قدس الاقداس وقد يوجد مدبح أمام قدس الاقداس وقد يوجد مدبح أمام قدس الاقداس إلا أن الغرض منه يكون رمزيا فحسب الان مذاج اخرى كانت تقام في أماكن أخرى من المهيد، ومنها ماكان كبير الحجم عييث يصلح ادبح الماشية .

لتمضى الليل في مذا الهيكل (١).

وفى العهد البابل ظهر طراز جديد من المعابد يبدو أنه كان مشيدا لعبادة الملك الحاكم وهو مربع الشكل أضيفت إليه ركائز أو دعامات، وفى مدخله برجان مزينان بالتجاويف ـ وهذا المدخل يؤدى إلى عمر صبيق فى يساره غرفة المتخوين وفى نهايته بناء مربع يؤدى إلى صوممة بها كرة لتمثال الإله أمامها مجرى من الفخار لتصريف سوائل القرابين وإلى يسار الصوممة غرفة المابحتاءات أو المسلاة ـ وإلى يسار المبد قصر الحاكم الذي يقم إلى غربه معبد آخر بنفس نظام المعبد السابق ولكنه يتمسير بما ألحق به من مبان خصصت المكهنة ـ ومن هذا يبدر واضحا أن قصر الملك كان يحتمي بهدين المعبدين حيث كان من المحتم أن يمر من يذهب المحلك كان يحتمي بهدين المعبدين حيث كان من المحتم أن يمر من يذهب طويلتين شددت عليها الحراسة ـ وبين الغرفة الإخبيرة والقصر ساحة مربعة تؤدى إلى الديوان، وهو عبارة عن حجرة كبيرة للاعمـــال الإدارية والاحتفالات تحيط بها دوائر ـ ويل هذه الحجرة قاعة المرش تفصل اللهوان عن الفرفة المخاصة الملك.

ولم يحدث تطور يذكر في طرز الممابد أو القصور الملسكية إلا في زيادة عدد الافنية والحجرات وإضافة أبراج قوية عند الووايا كما زيلت الفجوات التي بجدران الممايد بمنحوتات بارزة من الآجر - وفي عهمد الاشوريين استعملت ألواح حجرية لحاية الاجزاء السفيلي من جدران

Herodotus, The Histories (Penguin 1954), p. 86. (1)

المعابد والقصور كا أن المناظر المنقوشة على الجدران كانت ترجج ـ أما أسوار المدن فكان في كل صلع لها مدخلان ، وهذه المداخل تحميها أراج قوية " وعلى أواب القصور وضمت تماثيل لثيران مجنحة ذات رؤوس بشرية ربما كان القصد منها أن تكون رمزاً للحماية ـ أما في العصر البايلي الحديث فقد اختفت هذه التماثيل وحلت محلبا تقوش لحيوانات وأزهار على آجر أزرق مرجج ، وكان قصر الملك يقع في احدى نهايي الشارع الرئيسي للدينة وفي النهاية الاخرى يوجد المعبد الرئيسي وللي جواره برج بابل أو زاقورة الإله مردوخ (شكل عه).



شكل (٤٥); منظر عام لمدينة بابل وقصورها وزافورة الإله مرفوخ

#### سادسا \_ ایر ارس

تدل الأبحاث الجيولوجية على أن لميران كانت أثناء العصور الجليدية في أوربا تكثر بها السطوح المائية لتعرضها لكية وفيرة من التساقط حتى أن كثيراً من جهاتها بما في ذلك بعض الوديان العليما كانت تحت سطح المهاء، وأن صحراء الملح التي تتوسط الهضية كانت بحيرة عظيمة أو بحراً داخليا، وفيها بين الالفين الحامس عشر ولعاشر قبل الميلادأخذ المائم يتدرج نحو الجفاف وحدثت بعض التطورات التي أدت إلى تراكم واسب الأنهار عند مصباتها مكونة مدرجات مرتفعة تمثل منطقة انتقال بين الجبال وبين السهول الفيضية التي كانت في سئيل التكوين.

ولابد أن إنسان المصور قبل التاريخية الذى عاش في الهضبة (١) كان ينتقل إلى حافة السطوح المائية كلها أخذت هذه في الانكاش والتراجع، وكان حيثة يعيش في جاعات متفرقة متباعدة في معظم الاحيان ـ وقد تمرضت هذه الجاعات إلى مؤرات خارجية لقربها من مناطق حسارية مثل بلاد النهرين من جهة ولوقوعها في طريق الهجرات البشرية الآئية من المناطق الرعوية والجبلية من جهة أخرى ـ وفعنسلا عن ذلك فإن وقوع الهضبة الإيرائية بين بلاد النهرين وبين أرمينيا ورغبة موك (لاولى في الحصول على بعض الموارد من الاخيرة مثل الرصاص قد أدى إلى أن

 <sup>(</sup>١) عن حدارات العمور قبل التاريخية في إيران أ نظر كتاب المؤلف دسالم تاريخ مصروالتعرق الأدن القديم» ص ٩٩٨ وما يعدها .

تصبح إيران أو جوء منها على الأقل منطقة عبور لمثل هذه الموارد.

ولا يعرف على وجه التحديد متى وصل الإرانيون الدن بنتمونالي العناصر الهندو أوربية التي كونت امبراطوريات عظيمة فما بعد- ولكن من المرجح أنه في خلال الآلف الثانية قبل الميلاد قامت هجرة عظيمة من الشعوب الهندو أوربية من مواطنها التي كانت على الأرجح في السهول الاوراسية جنوب روسيا \_ وقد تفرعت هذه الهجرة إلى شمنتن: غربية دارت حول البحر الأسود وعرت البسفور ثم وصلت إلى آسيا الصغرى (وفي أثناء دورانها ·تقدمت بعض جماعاتها إلى شبه جزيرة البلقان) ويطلق على هؤلاء اسم الهندو أوربيين، وشرقية دارت حول محر قزوين وعبرت القوقاز ثم وصلت إلى منحني الفرات واختلطت بالحوريين الاصليين الذين كانوا أيعنا من أصل آسيوى ، ونشأ عن ذلك الاختلاط قيمام ملمكة ميتاني ' وقد خرجت من هذه الجاعات بمض العناصر المحاربة التي تستخدم الجياد إلى امتداد جبال زاجروس واخترقتها جنوبا إلى منطقة اشتهرت فيها بعد كركز لتربية الحيول، وقد بدأت هذه الجاعة في تلك المتطقة كأقلية نشيطة سرعان ما طغى نفوذها على سكانها الاصليين الدبن كانوا يعرفون باسم الكاشيين وامتصتهم ـ وهذه المجموعة الشرقيـة كلهـا عرفت باسم الهندو إيرانيين.

ويمكتنا أن تتخيل بأن الإيرانيين وصلى إلى الهضبة بروجاتهم وأولادهم وحيواناتهم، وقد انتهزوا فرصة انقسامها إلى عدد من الدويلات فدخلوا فى خدمة أمرائها كحاربين مرتزقة وتمكنوا فى النهاية من أن يستأثروا بالسلطة وأجبروا السكان الاصليين على الحضوع لهم . ومن العسير أن تنتبع هذه التطورات إذ لاتوجد وثائق تدل عليها ولمكن يمكننا أن تستنتج بمض مظاهر حضارتهم من الآثار التي خلفوها إلىجانب الآثار الدالة على حضارة السكان الاسليين ، وتدل البقيايا البثرية التي عثر عليها لمؤلاء القادمين الجدد على أن معظمهم كانوا من ذوى الرؤوس العريضة أى أنهم كانوا يشهبون العناصر التي انتشرت فى إيطاليا وغرب أوريا ، وكانوا ينقسمون إلى جاعات قبلية حلت كل منها فى جوء من أجزاء الهضية - وكان الميديون والفرس ( الاخينيون) أهم هذه الجاهات وقد نول الميديون فى غرب الهضية ثم كونوا ديرلة قصيرة الاجل عرفت باسم الدولة الميدية ، ونول الفرس فى الجزء الجنوبي الغربي وأصبح اسمهم يطلق عن هذه المنطقة التي استقروا فيها ثم صار علما على الدولة التي يظلن عن هذه المنطقة التي استقروا فيها ثم صار علما على الدولة التي شملت الهضية كلها وبلغت من الاتساع في وقت ما درجة جعلنها أعظم الامراطوريات في الشرق الأدنى .

والخلاصة أن ظهرر هذه الشعوب في هضبة إران واندماجها مسمع سكانها الاصليين قد بعث فيها حيوية فائقة ونبضة حضارية عظيمة إذ بعد أن كانت الهضبة تسودها دويلات مدن أو دويلات حول المعابد سرعان ما تحولت هذه إلى اتحادات قوية ما لبثت أن كونت إمبراطوويات من أقسسوى الامبراطوويات التي ظهرت في التاريخ وأبعدها أثراً في ميدان الحضارة.

ومها قبل عن اختلاف هذه الجاعات عن السكان الأسليين من جهة واختلاف قبائلهم ومكان استقرارهم من جهة أخرى فإنه من الممكن مع التفاضي عن قصر أجل دولة الميديين .. أن تعتبر أن الحضارة التي وصلت إليها هذه الجماعات مع شيء من التجاوز ـ كانت استمراراً لمظاهر. حضارية كانت قائمة في البضية وتطوراً لها ، سواء كانت هذه أصيلة أو متأثرة بمؤثرات خارجية .

### الحياة الاجتماعية

بالرغم من أن حضارة الإيرانيين كانت مثل حضارة الحيثيين مبنية على بجدها ألمسكرى إلا أنها تميزت ببعض المظاهر التي تدل على رقيهم في مضيار الحياة المدنية وإن كان الكثير من أصول هذه المظاهر قصد اقتبس من غيرهم ، ومع هذا فقد ظافوا كثيرا من الأمم في تطوير هذه المظاهر الحضارية واستحداث مظاهر أخرى .

ولاشك في أن المرأة في المصور السحيقة قامت بدور حاسم في الحياة الاجتماعية وتعرفت على الكثير من الاشياء التي كان لها أكبر الآثر في حياة الإنسان ، فإليها يعرى التعرف على بعض النمار الصالحة الطمام عن معرفة الوراعة واختراع الاواني الفخارية ، وربما كانت ضخامة الدر الذي قامت به بالقياس إلى دور الرجل هي السبب في اتباع النظام كان الاموى في كثير من المجتمعات البدائية ، ولابد أن هسلما النظام كان سائدا بين سكان المصنبة القداى ثم انتقل منهم إلى الآريين فيا بعمد ومن المرجح أن المرأة استطاعت أن تتحكم في شئون الجاعة وتمتمست بمكانة جملتها عمل إلى أقوى المراكز فقامت في بعض القبائل بقيادة بمكانة جملتها عمل إلى أقوى المراكز فقامت في بعض القبائل بقيادة

الجيوش (1) كذلك كانت تصل إلى الكهانة . وكانت الوراثة تنتقل في فرع المرأة باعتبارها ممثلة لثقارة المنصر إذ يغلب على الظن أن تعدد أزواج المرأة كان شائما كما كان زواج الآخ من أخته مألوفا وقد ظل هذا التظام الاخير إلى عصور متأخرة وكان متشرا في مختلف أقطار الشرق الاذني ، ومن الغريب أن زواج الام بالإين كان معروفا في الهضبة ولكنه كان نادراً .

وكان المجتمع الإيرانى يقسم إلى طبقات: الأمير والنبسلاء ويليهم الرجال الاحرار الدين يملكون ضياعا ثم الاحرار المعدمين ، وأخيرا المبيد - وكان الملك على رأس الدولة ويلقب بلقسب و خشارًا ، أى مالمارية الملكية الفارسية ، وكان سلطان الملك مطلقا يملك ويحكم وأوامره مطاعة نافذة ، غير آنه كان يتقيد بتقاليد وعادات موروئة إذ أنه كان يبب الأعيان والتبلاء بعض الاقطاعات هدا المجلس هم الوسطاء بينه وبين الشعب - وكان الناس يمتقدون بأن هدا المجلس هم الوسطاء بينه وبين الشعب - وكان الناس يمتقدون بأن الملك علم يستمد أحكامه من إله الحير و أهورا حردا ، أى أن المشيئة حتى الإله الاعظم ، وبعرور الومن انصرف الملوك عن بعصض شئون حتى الإله الاعظم ، وبعرور الومن انصرف الملوك عن بعصض شئون المكم وعدوا بها إلى أشرافهم ورجال قصورهم وتفرغوا لملاذهم مها أدى إلى ضمفهم في النهاية - وكان من المألوف أن يبني الأمير مقره فوق تل

Ghirshman, "Iran", ( Palican A 239 ) ,p.44 (1)

صناعى بينها تكون مساكن المدينة عند أسفل هذا التل ويعيط بالجميع سور صنخم يدعم على الجوانب بأبراج قوية ( انظر شكل ٥٥) وكانت يبوت هؤلاء الامراء والسادة المظلم تضم عدداً من الحدم والرقيق من اللساء والرجال كما تضم عدداً من ذوى المين المختلفة ينتجون لسادتهم كل شيء ، ولم يكن الفنانون الاحرار يستخدمون إلا قليلا.



(شكل ٥٥): مدينة إيرانية قديمة

وكان الاعيان والنبلاء أصحاب سلطة تكاد تكون مطلقة في عواصمهم. يسنون القوانين وينفذون الاحكام القضائية ويجبون الضرائب ولهم قواتهم المسلحة الخاصة بهم، وفي مقابل هذا كان عليهم أن يمدوا الملك بالمال والعتاد وقت القتال.

وكان القرويون يتمتعسون بقسط أوفر من الحرية مهاكان يتمتسع به

أقرانهم فى بلاد النهرين أو مصر إذ كانت الملكيات الصغيرة توجد للى جانب الافطاعيات الكبيرة ، وقد أخذ نظام الملكيات الصغيرة فى الانتشار إذ كان يشجمه الميل الغريزى نحو الانفرادية .

ومع أن الميديين كانوا يعيشون حياة زراعية في قسرى إلا أن المحكومات المركزية لم تكن موجودة في أول الامر ؛ وكان كل أمير يعتمد إلى جانب عزارعه ومراعية على مناجه وغنائمه في الحسروب وما يتقاضاه نظير حمايته المتجار الذين كانوا في بداية الامر من غير الإرابين ، وبالطبع كان الامراء يشجعون النشاط التجارى العمل على زيادة دخلهم.

وكان الفرس يعيلون إلى التزين فأكثروا من استمال أدوات التجميل والمساحيق والربوت العطرية والاصباغ حتى أن الملوك كانوا لا يخرجون إلى الحرب دون أن يحملوا معهم زيوتهم العطرية ، واستخدموا أنواعا معتلفة من الحلى مثل الاقراط والخلاخيل والتماتم والاساور وغيرها كاكانوا يستعملون التيجان والاحذية .

#### السدولة

سبق أن أشرنا إلى الدويلاث الى كائت منتشرة في الهضبة ، كما أشرنا إلى الدويلاث الى كائت منتشرة في الهضبة ، كما أشرنا الله اعتباد كل أمير في موارده على منتجات أراضيه ومراعيه إلى جانب الغنائم الى كان يحصل عليها من حروبه والمكوس الى كان يخصل عليها من حروبه والمكوس الى كان يخصل عليها السمت رقعة الامبراطورية نجح ملوكها في تنظيم إدارتها نجاحا كبيرا وقد وضعوا أسسا ثابتة لتنظيمها إذ أنهم قسموها إلى عشرين نجاحا كبيرا وقد وضعوا أسسا ثابتة لتنظيمها إذ أنهم قسموها إلى عشرين للكل ولاية تشمل مختلف الاقطار والجهات الى أخصتموها ـ وكان الملك يعين لكن ولاية حاكما هو الوالى الذي كان بمثابة الملك فيها لأن الولاية كان لما كيانها السياسي الحاص بها ، وإذا كان الملك الفسارسي يلقب بملك الملوك.

ومع أن الولاة كانوا أعوان الملك في إدارته لامبراطوريته إلا أنهم كانوا أحيانا مصدر خطر على الامبراطورية وخاصة إذا ما أرادوا الاستقلال أو أصبحت وظائفهم ورائية ، ولتجنب هذا الحطر عمد الملك إلى تميين قائد لجيوش الولاية مستقل في اختصاصة عن الوالى ويتبع الملك مباشرة كاكان يمين سكرتيرا الولاية ورميسا لموظفيها الماليين ويرسل إليها عددا من المفتشين الذين يحملون ألقابا مختلفة توحى بمهامهم مثل « عين الملك »، « رسول الملك ، ، «أذن الملك » وهؤلاء جميما كانوا يتبمون الملك مباشرة ومعظمهم كان من الأسر الديسلة .

ومما ساعد على نجاح الامبراطورية فى إدارة ممتلكاتها أن الاباطرة أنشأوا بها كثيرا من الطرق ونظموا البريد لتيسير الاتصال ينهم وبين مختلف أتماء إمراطوريتهم ، ومن أهم هذه الطرق طريقان كبيران النشأها دارا : أحدهما يصل بين ليديا والعواصم الفسارسية ، والثانى يبدأ من مصر إلى فارس وبمنسد شرقا حتى حدود العسين - كا أنشأوا المراكز التجارية والنابات لتأمين المسافرين ومدهم بها يمتاجون اليه من زاد ومؤن فكانت هذه الطرق والوسائل سبيا في تثبيت الحكم المركزى وعاملا من عوامل نقل المظاهر الحضارية بين مختلف أنحاء الشرق الآدنى القديم - ولم تقف عقبة في سبيل الانتقال من مكان إلى آخر إذ اشتهر الغرس بإقامة القناطر على الانتهار بحيث تتحمل عبور مثان الإفيال فرقها .

وقد تمتمت الولايات التابعة للامبراطورية بشىء من الحرية إذ سمح لها باستمال لفتها الحاصة وعاداتها وتقاليدها وديانتها وعملتها ، بل وبقاء أسرتها المحاكة أحيانا بمنا جعل بعض الولايات تحس بأنها أحسن حالا في تبميتها لفارس من خصوعها لقادتها أنفسهم لأن هؤلاء الاخيرين كانوا يرهقونها بالضرائب بينها كان ملوك فارس وعاصة دارا الاول يحدد الضرائب التي تجنى من كل ولاية على حسب إمكالياتها الطبيعية .

وقد اهتم معظم الملوك بتحسين إنتاج الأراضى الزراعية فلجأرا إلى حفر القنوات كما نقلوا بعض النباتات والأشجار والحيوانات والعليور من بيئة إلى أخرى بقصد تعميمها وتنميتها في غير مواطنها التي جلبت منها كما حاولوا استبات أنواع جديدة من النباتات في عفتلف أنحاء الامبراطووية، ومع أن الفلاحين كانوا مرتبطين بالارض في الملكيات الكبيرة بحيث يكونون مايشبه الرقيق إلا أن بعض الفلاحين كانت لحسسم ملكياتهم الصنيرة التي يتمتمون فيها بقسط من الحرية.

وكان اتساع رقمة الامبراطورية واضواء كثير من الولايات النبية الموارد تحت لوائها سببا في جمايا قادرة على الاكتفاء الناتي من المساحية المواحد تحت لوائها سببا في جمايا قادرة على الاكتفاء الناتي من الجيدة التي تستخدم في البناء وصنع السفن والعربات والاسلحة والمدات الحربية وغيرها كانت موجودة على الساحل الفينيتي وآسيا الصغرى وكريت اسبا الصغرى وكريت آسيا الصغرى يأتي النحاس والمعديد كانت تأتى من قبرص كذلك، ومن آسيا الصغرى يأتي النحاس والمعديد كانت أحجار البناء الجيدة تجلب من والفضة وإلى جانب هذه المهادن كانت أحجار البناء الجيدة تجلب من عيالام وتجلب الاحتجار الكريمة وشبه الكريمة من جهات أخرى مختلفة، وعما زاد الحيالة الاقتصادية إماشا أن موارد الثروة السكية في دجلة والغرات والخليج العربي كانت من الوفرة بحيت كان من المكن تصدير والغرائي منها بعد أن تملم وتقدد .

وقد عمدت الدولة إلى تيسير التمامل فاستخدمت التقود المسكوكة ابتداء من عهد دارا الاول (شكل ٥٠) - وربما كان استمالها مقتبسا عن الليديين ولو أن أوزا بها وأقسامها مأخوذة عن النظام البابل في تقسيم الرحدات القياسية - كذلك شجمت مصارف المعابد والمصارف الخاصة التي كانت تقوم بإقراض المحتاجين كما أن مبدأ الإئمان أو أوراق الاعتماد والمسندات كانت معروفة وإن كان من للمكن أن ترجع هذه النظم جميمها إلى أصول بابلية - ومع أن الفرس استحدثوا كتابة مسهرية اقتبسوها من المختاط البابلي إلا أن انساع رقمة الامبراطورية وعسافظة الشموب التي



(شكل ٥٦): تهاذج من العملة الفارسية

دخلت تحت سلطانها على ترائها القديم لم ييسر انتشار هذه الكتابة، وعلى ذلك ظلت هذه الا مم تستعمل لفاتها وكتاباتها الحاصة ـ إلا أن الفرس استعملوا في مصاملاتهم التجارية والمصاملات المشتركة الا تخرى السكتابة الآرامية في كتابة مدوناتهم إلى جانب الحط الفارسي المسهاري، كما استعملوا الهفة الآرامية ذائها أحيانا مما ساعد على نشاط التعامل التجاري إذ أن الحظ الآرامي كان واسع الانتشار في الشرق الادني القديم (أنظر أصلام ص ١٦٧ - ١٦٨).

وقد استنب النظام في أنحاء المملكة في أوقات نهضتها بفضل سيادة التقانون وعدم التهاون في تطبيقه ، ويبدو أن القضاء في فارس كان يشبه التضاء في بابل إلى حد بميد ، وكان الاهتمام منصبا على تطبيق المدالة في مختلف النواحي \_ ومن المرجح أن القضاة كانوا يستبقون في مراكزهم مدى الحياه ما لم ينسب إليهم ما يدعو إلى فصلهم بسبب بعسدهم عن المعدالة \_ وكان الملك هو مصدر القوانين والشرائع وأحكامه تمترمستوحاة من الإله نفسه ولذا اشتهر الفرس بالقسك بالقانون ، وكان الملك نفسه من الإله نفسه ولذا الشتهر الفرس بالقسك بالقانون ، وكان الملك نفسه

يعتبر المحبكة العلما التي تستأنف إليها الاحكام وإن كانت تليه عمسكة عليا عاصة مكونة من سبعة قشاة ويلي هذه المحكة المحاكم الاخرى التي تنتشر في أنحاء المملكة ـ وقد نشأت جماعة عاصمة متصلعة في الشئون القصائية كانت أشبه بالمحلفين، وكانت الرشوة من الجرائم السكبرى ولم يتهاون الملوك إطلاقا في معاقبة القضاة الدين لايلتزمون العدالة حتى أنه ينسب إلى قبير بأنه سلخ أحد القضاة وهو حي وجعل من جلده منصة في مكان القاضي وعين ابنه في مكانه ـ هذا ويلاحظ أن العقوبات كانت في معظمها قاسية تشمل الجلد والتشويه وقعلم الاعضاء وسمل العميون إلى جاعب الإعدام بوسائل عتلفة.

## العسكوية

تدل أقدم النقوش على أن المحاربين كانوا ينقسمون إلى مشاة وفرسان يركبون الجياد وفرسان يستخدمون العربات التي يجر كل منها زوج من الحيل، ويتميز الحيالة بما يلبسونه من أحذية تنحنى فى مقدمتها إلى أعلى وقد عثر فى بعض المقابر على أسلحة عنتلفة منها السيوف والحنساجر والدروع ورؤوس السيام وكلها كانت من البرونز أو الحديد، كذلك عثر على أعنة للخيول وحلى لرؤوسها وصدورها.

وكانت الحدمة العسكرية إجبارية لكل ذكر سليم بين سن الحامسة عشرة والخسين ، ويبدو أن الجندية كانت عبوبة إذ كان الجند يخرجون إلى القتال بموسيقاهم بين تهليل الأهالى ـ وكان الجيش يخصص لإشراف الحرس الملكى الذي يضم عدداً من النبلاء والأشراف ومهمته حراسة

الملك والمحافظة على حياته وكان غالبا يتأف من ألفين من الفرسان ومثلهم من المشاة - أما الجيش نفسه فكان يتألف من وحدات أساسية نظامية . ووحدات أخرى عامة ، وكانت الوحدات الاساسية تتسكون من الفرس فحسب وهي التي يعتمد علبا في صيانة الامن في أتحاء الامراطورية أما الوحدات العامة فتضم فرقا من شموب عتلفة ترسل إلى الاقطار الحاضمة لملإمبراطورية وكل فرقة منها كانت تقبع أساليبها الحربية وتحتفظ بتقاليدها وأسلحتها ولفتها القرمية ، ولهذا فإنه على الرغم من الضخامة التي كان يصل إليها عدد الجيش فإن نقطة الضعف فيه كانت تتنخص في انعدام الوحدة إلى عائدها وتنظيمها .

أما عن الاسطول فلا شك أن تجربة الفرس في ركوب البحر كانت في بداية الاسر أقل منها لدى غيرهم ولذا كانوا يستعينون بالفيفيقيين ، ومع هذا لم يدخر الفرس وسعا في إنشاء أسطول قوى كان يضم سفنا فيليتية ويونالية ، واستخدموا فيه المصريين والقبارصة والسوريين وغيرهم إلى جانب الفيفيقيين ويونان آسيا السفرى و واستطاعوا أن يسيطروا على البحر المتوسط والمحيط الاطلاعل وكانت سفنهم التي صنعها الفيفيقيون بأمر ملوك فارس على ثلاثة أنواع : سفن الهجوم وناقلات الجنود والفرت الأستمة والدخائر ، وكانت هذه الاخيرة صغيرة الحجم في حايتها ونشاطها وقد أرسلوا بعثات استكشافية من الهند إلى البحر على حايتها ونشاطها وقد أرسلوا بعثات استكشافية من الهند إلى البحر الاحمر ومن الجوائر إلى اليونان وإيطالها كما شقوا القتاة التي توصل بين السام والدحر .

### الديانة

كان الآربون كغيرهم من شعوب العالم القديم يعبدون معبودات رتبط بظروف بيئتهم ، ونظراً لانهم كانرا يعيشون في مناطق جبلية فإن أهم معدوداتهم كان زوجا من الآلهة أحدهما إله المواصف والمطر والشاني إلية الشمس أحيانا والا رض أحيانا أخرى ، إلى جانب ما عبدوه من الحيوانات والاجداد ـ وكان الفرس كغيرهم من الشموب الاخرى يعبدون قوى الطبيعة المختلفة فعيدوا الشمس كإله باسم د مثرا ، والارض باسم , زام , والربح باسم , وهيو ، كما عبدوا الماء والنار أيضا ، وكاثوا يقسعون الموجودات إلى قسمين: موجودات خيرة تصدر عن قوى الحير وتبعث على السعادة ومن مظاهرها النبار والخمب والصحة والجهال والاستقامة وما شابهها ، وموجودات شريرة تصدر عن قوى الشر وتبعث علىالبؤس والشقاء ومن مظاهرها الليل والقحط والقبح والحداع وغيرها ، كما أنهم كانرا يمتقدون بأن قوى الحير والشر في صراع دائم وربما كان هذا هو السبب في عبادتهم لآلهة مختلفة \_ ويبدر أن عدداً من الآلهة كانت تتطلب تضحيات دموية ربما كانت ترجع طقوسها إلى أصول سحيقة، وهذه الطقوس كان يقوم بها طائفة من رجال الدين يطلق عليهم أسم د ماجي ، أي , المجوس ، \_ وكانت هذه الطائفة تلمب دوراً كبيراً في الحياة الدينيـة والاجتماعية رغم أنها كانت تعيش في عولة ويتزاوجون داخليا فيها بينهم فهم الذين يقومون بتفسير الأحلام ، ويلعبون دوراً في تتوييج الملسك الجديد كما كانوا يُسحبون الجيش للقيام بطقوس التضعية ، وكانوا مسئولين

عن تعليم الشبان حراسة المثابر الملكية وكان يعهد لهم بصنع الشراب المسكر الذي يستخدم أثناء الطقوس الدينية ، وكان يبعه قاصراً عليهم كذلك ، ومع أن أصلهم وأصل ديانتهم غير معروفين إلا أنه يبدو أن هذه الديانة لم تدكن فارسية النشأة الانهم كانوا الا يدفنون جثث موتاهم بل يتركونها فريسة للوحوش والعليور الجارحة .

ومع أن هيرودوت ينسب إلى الفرس عدم وجود معابد أو تمائيل للآلفة لديهم إلا أن الآثار تثبت غير ذلك فقد عثر على بقسايا ثلاثة ممايد من عصر الاخمينيين وكل منها في هيئة برج مربع يشمل حجرة واحدة يمكن الوصول إليها بدرج وفيها كان الجوس يرعون النارالمقدسة (شكل ٥٧) - ويبدو أن الاحتفالات الدينية كانت تقام في الهواء بعيدة عبد على المذابح (وكانت عادة أزواجا) في المراء بعيدة عن المعابد، وإلى هذه المذابح كانت تساق حيوانات التضحية في موكب حافل بالمربات التي تجرها خيول مقدسة ، وكانت التضحية تم في حضور الملك من أجل إله الشمس ، كذلك صنع الفرس التائيل لآلمتهم ، وتبين نقوش المقابر الملكية الاثمراء وهم يقومون بالتضحية أمام مدبح من فوقه قرص مجتسع يبرز منه رأس وكسنى الإله و أهورامزدا ، (شكل ٥٨) الذي كان يعتبر الإله الحكيم الذي يحد نائبا عنه على الارض.

وقد نشأت هذه الديانة على يد حكيم يعرف باسم و زرادشت ، كان يميش فى ميديا ولكته غادرها ليبشر بدينه الجديد فى شرق إيران ـ ومع أن تاريخه ما زال موضع جدل إلا أن من الممتقد بأنه كان يعاصر



(شكل ٧٥): معبد النار في نقش رستم

و. هيستاسبس ، والد ، دارا ، الذي كان واليا على إقليمي ، بارئيا ، و. هركانيا ، أيام قبير وأن هذا الوالى كان من بين الذين استهوتهم الديانة المجديدة ، ثم أخذت هذه الديانة بعد ذلك في الانتشار تدريجيا في أنحاء فارس ـ وكانت فكرتها تتلخص في أن العالم يحكمه عاملان: الخير ويمثله الإله ، أهورامزدا ، والشر وتمثله دوح شريرة هي ، أهر بمان ، وتذهب الروايات إلى أن مولد زرادشت قد اقترن بالممجزات وأنه نشأ عباللحكمة ولحياة العرلة والاعتكاف وآمن بأهورامزدا كإله قدير للنور وأن هذا الإله ظهر له ووضع ، الامنساء بين يديه ، وهو كتاب مماوه



(شكل ٥٨): الإله أهورامردا

بالممرفة والحكمة وأمره ونشر تعاليمه بين الناس جميعاً وقعد قاسى فى سبيل ذلك كثيراً حتى اضطر إلى الهجرة إلى شرق إيران على نحو ما بينا وما ان تمكن و دارا ، ( الأول ) من اعتسلاء العمرش حتى رأى بأن ما يدعو إليه زرادشت بوحى بعناصر الحبير فى نفوس شعبه فجعله الدولة وبذلك تحول الفرس من عبادة آلمة متعددين إلى عبادة معبود واحد ، غير أنهم كانوا يمتقدون بوجود جموصة من الملاكك الحارسين والكائمات المقدسة التى تعمين على الحبير وإلى جانبها توجد سبعة من الشياطين أو الأرواح الشريرة وهى تسبح دائما فى الهسواء وتسمى لإغراء البشر لارتكاب الآئام والشرور ورئيس هذه الشياطين والتعابين والديدان والآفات وبلايا الحياة ليحظم الجنة التى أسكنها والتموية إذ تعترف بإله واحد إلى جانبه ملائكة وتشير إلى شياطين أو أرواح شريرة وتسيم الله واحد إلى جانبه ملائكة وتشير إلى شياطين أو أرواح شريرة رئيسها يشبه إبليس فى الاديان الساوية وقد صورت أو أرواح شريرة رئيسها يشبه إبليس فى الاديان الساوية وقد والنه والذه والنه والذه والذه والنه والنه والذه والنه والنه والذه والنه والنه

البشرية ميدان لمثل هذا النزاع إلا أن لكل إنسان قوة خارقة تحضه على الانخلاق الفاصلة أى أن الإنسان حر الإرادة يغتار بين النور والظلمة وهو مسئول عن أعماله ، كذلك كانت تحض على فعل الغير وتبين أن طبيعة الإنسان الغيرة تدعوه إلى ذلك ، كا حددت واجبات الإنسان في نلائة أمور : أن يعمل على جعل العدو صديقا والشرير صالحا والجاهل عالما ، كا بينت أن أعظم الفضائل هي الصلاح والشرف والاسمانية في الاتوال والاتحال والسلاة ، ومع أنها نهب عن إقامة الحياكل والااضنام إلا أن معتقيها أقاموا المعابد على سفوح التلال وفي ساحات القصور وأواسط المسدن وأشعوا فيها النيران المقدسة قربانا للإله أهورامردا ثم بالغوا في تقديس هذه النيران حتى وصلت إلى درجة العبادة كا قدسوا الشمس باعتبارها نار الساء المناواة .

وقد أصبح الدين الزرادشى المصدر الروحى للفرس منذ عهد دارا الآول واكتسب رجاله قوة وتأثيراً فى الناس إلى درجة أن أصبح ملوك الفرس لايقبلون على شيء إلا بعد استشارتهم -وتشير و الانفستا ، إلى قرب نهاية العالم حيث تبين أن زرادشت ولد قبل نهاية العسالم بثلاثة الملاف سنة وسيظهر من بعده ثلاثة أنبياء من نسله ينشرون دينه فى قترات متباينة ويبعث الاشير منهم حيا تكون الدنيا خرابا فتصلح الاسحوال بيمثه ثم تنتهى الدنيا وتقوم القيامة ويخلو الكون من أعراض الشيخوخة والمؤال والحوت إلى الامهد .

#### الفنو ن

لم يعثر على آثار كافية توضع ما كانت عليه الفنون المختلفة التى سادت بين الإيرانيين القداى ، كما أن دولة الميدين كانت قصيرة الأجل فلم تساهم بنصيب وافر في حسارة الشرق الأدنى القديم ، غير أنه يستدل من أقدم الآثار على أن سكان الهضبة في أقدم المصور كانوا يدفسون موتاهم تحت أسفل المنازل ثم تحولوا عن ذلك إلى الدفن في جبانات بعيدة عن المدن ، وكان الميت يدفن ومعه أثاث جنرى يتبين مشه أنهم استعملوا العلى وعاصة من الفضة والبرونر، إذ عثر على دبابيس تنتهى بأشكال تمثل رؤوس الحيوان ( شكل وه ) وأساور وحلقان وأحرصة يابسها الرجال والنساء وخلاخيل من البرونر ومن العديد أحيانا - كذلك طهرت في رسوم أواني الفخار عناصر جديدة غير تلك الى كانت شائمة فيدلا من الشمس وأبو منجل التي كانت تمثل في تلك الى كانت شائمة فيدلا من الشمس وأبو منجل التي كانت تمثل في تلك الرسدوم



(شكل ٩٥) : دبابيس من البرونز

لل جانب الزعارف الهندسية المألوفية كانت الشمس والحصان هي العاصر السائدة .

ومع أن الفرس هم الذين كونوا أقوى الإمبراطوريات القديمة فى الهجنبة وبلغوا أرق مرحلة حضارية وصلت إليها ، إلا أنهم لاشك ورثوا المحتبي عن الميديين ، فقد ورثوا عاداتهم وتقاليدهم كا ورثوا طريقة كتاباتهم ومفالاتهم فى إقامة الأعمدة فى عمائرهم فضلا عما ورثوه عنهم من قوائين عنلفة ، أما من ناحية الفنون والآداب فلم يشر من الأدلة ما يكفى لإعطاء فكرة واضحة عنها لدى الميديين .

ومع أن الفرس طهروا كدولة عسكرية صرفت أغلب أوقاتها في الحروب إلا أنهم لم يهملوا شأن الفنون وإن كانوا قد اعتمدوا في ذلك على أقوام أخرى واعتمدوا على الفنانين الاجانب في صناعة آياتهم الفنية ومع هذا فقد تميزوا بحس مرهف جعام يقدرون الفنون فمشقوا الا شمار والقصص الخيالية وأحوا الغناء والرقص والعرف على مختلف الآلات الموسيقية، غير أنهم كانوا بأنفون الاشتغال بها إذ كالت في نظرهم من حسرف المأجورين والمستضمفين .

ورغم قلة الجهود الآثرية في همنية إيران فإن ما عبر عليه من الآثار حتى الآن يدل بوضوح على مهارتهم في فن المهارة والبناء وقد اشتهرت بقاياها التي اكتشفت بروعتها الفنية ، فقسمبرة كورش في و بازارجادة ، ما زالت رغم تهدمها تعد آية في الروعة والجال ، كما أن مقبرة دارا الآول في و نقش رستم ، القريبة من و برسيبوليس ، ما زالت تعد

من آبات الذي في العالم القديم ـ ومن أروع الآثار كذلك ما عثر عليه من بقايا قصر اكرركسيس في و برسيبوليس، إذ تعد بحوعة المدرجات الحجرية والساحة الفسيحة ومابها من عمد شامخة من آبات الذن الفارسي القديم ـ وما يلاحظ أن القصر كان يقام على ساحة مرتفعة يرتق إليها من أسفل الوادى بدرج خارجي يمتاذ بالجال إلى دريسة أن بعض علماء الآثار يعتبرونها أبدع الدرجات الموجودة في أية يقعة من بقاع العالم ـ ويبلغ ارتفاع الساحة ما بين عشرين وخميين قدما وطولها نحو . ١٥ قدم وعرضها أن فيده، وفي أعلى الدرجات يوجد المدخل وهو واسع تعف به تهائيل أن قدماً بدر كاتمسائيل

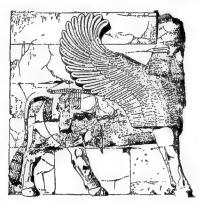

(شكل ٦٠) : ثور مجنح من مدخل قصر اجزركسيس

التى كانت تربن مداخل القصور فى بلاد النهرين ، وبعد المدخل بقليل نجد بحوصة أخرى من الدرجات على جانبها جدران قصيرة نقشت بنقوش بارزة تعد من أجمل ما عثر عليه فى إيران ، وهى توصل إلى قاعة تلحق بها بعض الحجرات تشغل ساحة تربد على مائة ألف قدم ، هذا وقد أقيم قصر اكرركسيس الأول على ٧٧ عوداً لم يبق منها إلا ١٣٧ فقط مازالت قائمة بين حطام القصر - وتمتاز هذه الأعمدة المسنوعة من الرخام بأنها من قطع متصلة وكلها نحيلة دقيقة ويبلغ ارتفاع الواحد منها ١٤ قدما وتشبه قواعدها الأجراس التي تغطيها أوراق الأشجار المقلوبة الوضع ، وكان كل عود ينتهى فى أعلاه بشكل صدرى ووأمى ثورين أو حصانين يتصلان من الخلف (شكل ٢١) وكانت جوانب الأبواب والنوافذ من حجر أسود لامح



(شكل ٦١) : أعمدة تنتهي في أعلاها بزخارف ورؤوس حيوانية

أما الجـــدران والعوائط فكانت منطاة بآجر مسقول رسمت عليه صور زاهية تمثل حيوانات وأزهار وإلى خلف هذه القاعة وشرقها قاعة عرفت باسم قاعة المأثة عمود لم ييق منها إلا عمود واحد.

ومن الملاحظ أن الفن الفارسي قد اقتبس بصورة واضعة من فنون المدول التي خصمت لسلطان الامبراطورية ولكنه قد طورها حتى بلغت درجة السكال ، فن المرجع أن الشكل الخارجي لمقبرة كورش متأثر بفن ليديا أما أعمدتها الحجرية الدقيقة فيمكن مقارنتها بالأعمدة الاشورية ، بينها كان بهو الأعمدة الصنحمة والنقوش قليلة البروز من الامور المألوقة لدى المحمريين وربها استمار الفرس فكرتها منهم - أما تيجان الاعمدة التي على شكل الحيوان فيمكن أن تمكون مستوحاة مهارأوه في نينوي وبابل .

ولم يمكن التصوير والنحت مستقدين عن المهارة بل كانا تابعين لها وربها كانت الكثرة الغالبة من منتجاتها من عمل فنانين أجانب وفدوا عسلي إيران من مختلف الاقطار التي أخضموها ـ وقـد حاكل اليونانيون الفسرس واقتبسوا منهم إلى درجة أن العناصر الفارسية تبدر واضحة في فن المهارة اليوناني ولذا يمكن أن يقال أن الفرس كانوا وسطاء في نقل مظاهر الحضارة من الشرق إلى الغرب.

إذا كان الإنسان في عصرنا الحاضر في أي بقعة من بقداع العسالم ينم بنتاج وخبرات إخوانه من بني الإنسان في بقاع العالم الآخرى مها اختلفت المشارب فإنه قد استضاد كذلك من خبرات أسلاقه في العصور السابقة حتى أن من للمكن أن يقال بأن الحضارة في العصر الحسنارات السابقة التي فالهرما عن كونها استمراراً وتطورا لمظاهسر الحسنارات السابقة التي فلهرت في أجراء عتلفة من العالم وقد تبه المحافظة عليه ودراسته دراسة مستفيضة حتى يمكن الوصول إلى معرفة أصول وأسس حضاراته الراهنة ، ولذا نجد أن أمم المسالم جميعها تتماون بصورة أو بأخرى في المفاظ على هذا التراث وعاوله لمحياته بشقى الوسائل ، وعلى ذلك فليس من المستغرب أن نجد الأمم المتحضرة تسمع بنصيب فعال في إنقاذ الآثار المعرضة للخطر، كما أن كثيرا من الدول ترسل بمثانها التنقيب عن الآثار أو ترميعها أو نشر معلوسات وافية ترسل مغتلف الاقطار لافرق في ذلك بين جنسية وأخرى لآن التراث والمية الحضاري ملك للإنسانية جيها الا.

وكثيراً ماتجد بعض الدول تأخذها الدرة بوجود بعض مظاهـــر حنارية قديمة فتحاول جاهدة أن تثبت أنها أقدم الاسم حنسارة وأن

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة الكالب

أصول العضارة الأولى قد وجدت فيها ولكن ما دمنا قد ذكرنا بأن التراث العضارى ملك للإنسانية جيمها فليس المهم إثبات أسبقية دولة ما في ميدان العضارة ولكن المهم أن يكون لحذه الدولة فضل تقل هذه المظاهر الحضارية إلى غيرها من الدول ، والأهم من ذلك كله أن يقوم شعب ما بدور فمال في نقل وتطور المظاهر الحضارية المختلفة وأن يعطى منها لغيره كل يتقبل من غيره بعض المظاهر الاخرى وهكذا ومن الجدير بالذكر أن العضارات القديمة التي أمبت دوراً هاما في حياة النساس هي تلك التي نشأت في ونهاتة الشرق الأدنى لأن هذه المنطقة بحكم موقعها كانت تتوسط العالم القديم فهي البؤرة التي أشعت المظاهر العضارية إلى كافة أنحائه \_ وكان تناوب مختلف أجزاء هذه المنطقة في الوصول إلى القوة والمجد سببا في المحافظة على النراث العضاري القديم والأخذ بأساليب جديدة دعمت تطوره وانتشاره.

ولاشك في أن الإنسان لم يحد متسما من الوقت للتفكير في الانتاج المشمر الذي يؤدى به إلى النهوض الحضارى إلا إذا استقر وشعر بالأمن في بيئته \_ وقد يرى البعض أن الحضارة تنشأ وترقق على أساس قاعدة التحدى والاستجاءة \_ بين الإنسان وبيئته \_ ولكن لاشك في أن كل إنتاج إنما يبدأ من أجل الكفاج في سبيل العيش أولا ثم من أجل الرغبة في المفاهية ثانيا ، والارجمح أن ميل الإنسان الطبيعي للترفه هو السامل الأول في نهضة الحضارات ورقبها .

وإذا ما نظرنا إلى إقليم الشرق الآدنى القديم بصفة عامة لوجــدنا أن استقرار الإنسان يتوفر في بيئاته الوراعية الكبرى التي تبدو في مصر وبلاد النبرين بصفة عامة ورديان الانهار في منعتف بقاعة جسفة عامة، ولذا تجمد أن أقدم الحضارات في هذا الإقليم هي تلك التي نشأت في هذه الجهات الاراعية \_ وبقدر ما نعم سكان تلك الجهات بالامن بقدر ما تعلورت حضارتهم وتدرجوا في مراتب الهوض والرق، وخير دليل على ذلك مانشاهده من استعرار الحضارة المصرية ودوامها وتطورها ، فيحكم بيئتها السهلة المندولة عن جيرانها أمكن اتحادها تحت لواء ملك أو أسرة حاكة من جهة مصر في هذا المضار ولو أن الحضارة فيها لم تتخذ صفة الثبوت والاستعرار في كل جود من أجوائها في وقت واحد بل كانت تلتقل بين أجرائها المختلفة . ومع ذلك فإن اتصال هذه الأجواء بعضها بالبعض الآخر قد أوجد نوعا من الحضارة على تطويرها والنهوض بها \_ ولاشك في أن سهولة اتصال بلاد المحتارة من تلك الإقطار والهيا . ولاشك في أن سهولة اتصال بلاد الحينارة من تلك الاقطار والهيا .

ومن الغريب أن كلا من مصر وبلاد النهرين قد اتصلتا بيئات مغايرة إلا أن أثر ذلك عليها لم يكن واحداً ، فن المعروف أن مصر اتصلت منذ أقدم العصور ببلاد الدوبة والساحل السورى وكان من أثر ذلك أن أعطت إلى كل من هاتين المنطقتين من حضارتها أكثر مها أخذت منها ، بل ويمكن القول بثىء من النجاوز أنها أعطت إليها ولم تأخذ عنها - أما بلاد النهرين فقد اتصلت هى الاخرى بالساحل السورى بل وبساحل آسيا السغرى كا اتصلت بهضيتي إيران وأرمينيا وقد أعطت من مظاهرها الحضارية إلى هذه الجهات كما أخذت القليل من مظاهر بعضها الحضارية ، غير أن هذا القليل يمكن ملاحظته على أى حال .

ولابد من أن نفير منا إلى أن حضارة السبول التي التشرت في كل من مصر وبلاد التهرين كالت حضارة سمحة بصفة عامة لاتتسم بالعنف أو التسوة كما هو العمال في حضارات المناطق الجبلية أو الرعوية وإن كان أهــــل بلاد التهرين قد اتجهوا في بعض مظاهر حضارتهم إلى شيء من هـذا فإنها يرجع ذلك إلى ما ينتاب بيئتهم أحيانا من مظاهر كونية عنيفة كانواصف وغيرها كما أن الجزء الشهال منهــا تمكثر به المرتفعات مها يوحى بأن الاشوريين الذين سكوا في هذه المنطقة كانوا أصلب وأعنف من البايليين الذين تشأوا في جنوب ووسط بلاد النهرين.

ومن دراسة تاريخ المنطقة يتبين أنا أن المناطدة الجبلية حينا أخنت بأسباب العضارة كانت تدين في أكثرها إلى حضارات سكان السهول ، ومسع أن الدول التي نشأت في المناطق الجبلية مشل الدولة العيقية في آيران قد انتزعت السيادة من دول السهول التي نشأت في بلاد النهرين ومصر كما انتقلت اليها مظاهر الحضارات السابقة ونشأت فيها مظاهر أغرى جديدة إلا أن تلك السيادة وهذه الحضارة لم يقدر لهما البقاء بل سرعان ما انتقلا من إقليم الشرق الآدني بسقوط هذه الدول - وعلى هذا يمكن المتول بأن الحضارة في إقليم الشرق الآدني شهدت دورين عظيمسين الرائما ظل مستمراً في مناطق المهول والتاني كان في مضاطق الجبال ؛

ومع هذا ظلت المظاهر الحضارية قائمة فى مناطق السهول فترة طويلة بعد أن زالت عنها سيادتها وخصمت لاهل المناطق الجبلية من إقليم الشرق الادنى الذين سرعان مافضى على سيادتهم أهل المناطق الجبلية الاخرى من عارج تطلق الإقليم ، وبعبارة أخرى كانت السيادة والحضارة فى أبدى الساميين بصفة عامة ثم انتقاتا إلى أيشى الهندو أوربيين .

# المختار من المراجع العامة

١ - باللغة العربيسة:

 إراهيم رزقانه وآخرون و حضارة مصر والشرق القديم ، .. الشاهرة (الالف كتاب رقم ٥٥)

۲ \_ أحمد فخرى والبمن ماضيها وحاضرها، \_ القاهرة ١٩٥٧ \_

٣ - إرمان ـ رانكه دمصر والحياة المصرية، ـ مترجم ـ القاهرة ١٩٥٧

ع ـ جرنى و الحيثيون ، ـ مترجم ـ القاهرة (الألف كتاب رقم ٥١)

دیلابورت و بلاد ما بین النهرین ، مرجم ما الشاهرة (الالف
 کتاب رقم ۳۵)

٣ - طه باقر د مقدمة فى تأريخ الحضارات القديمة ، .. جوءان . بغداد
 ١٩٥٥ - ١٩٥٥

٧ ـ فرانكفورت وآخرون دماقبل الفلسفة، ـ مترجم ـ بغداد ١٩٦٠

۸ ـ فیلیب حتی دتاریخ سوریة و لبنان وفلسطین، مترجم۔ بیروت ۱۹۵۸

 ٩ - كونتنو د الحضارة الفينيتية ، - مترجم - القاهرة ( سلسلة المراجع الجاممية رقم ١٢)

١٠ ـ محد عبد القادر محد وتاريخ الشرق للقديم. . القاهرة ١٩٦٥

11 .. محمد عبد القادر محمد والساميون في العصور القديم. .. القاهرة ١٩٦٨

۲ مری ومصر ومجدها الغابرہ ۔ مترجم ۔ القاهرة

١٣ ــ موسكاني والحضارات السامية القديمة. ــ مترجم القاهرة ١٩٦٨

14 ـ نجيب ميخائيل دمصر والشرق الآدنى القديم، ـ الاسكندرية

#### ب ـ باللقات الأوربية

- Albright, "The Archaeology of Palestine" (Pelican, A 199).
- 2 Atiyah, "The Arabs", (Pelican, A 350).
- 3 Capart, "Egyptian Art", (London) 1923).
- 4 Capart, "Primitive Art in Egypt" (London 1908).
- 5 Capart, & Contenau, "Histoire de L'Orient ancien", (Paris 1948).
- 6 Childe, "What Happened in History", (Middlesex 1943).
- 7 Contenau, "La Civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitani" (Paris 1948).
- 8 De Burgh, "The Legacy of the Ancient World", (Pelicau, A 284).
- 9 Edwards, "The Pyramids of Egypt", (Pelican A168).
- 01 Frankfort, "The Birth of Civilzation in the Aucient Near Bast", (1951).
- 11 Ghirshman, "Iran", (Pelican, A 239)
- 21 Glanville, "The Legacy of Egypt", (Oxford 1942).
- 31 Hayes, "The Sceptre of Egypt", Vol. I, (New York 1953).
- 41 Kees, "Das Alte Aegypten", (Berlin 1955).
- 15 Lloyd, "Early Anatolia", (Pelican A 354).

- 16 Maspero, "Art in Egypt", (London 1912).
- 17 Murray, "The Splendour That Was Egypt", (New York 1949).
- 18 Petrie, "Social Life in Ancient Egypt", (London 1923).
- 19 Roux, "Ancient Iraq", (Pelican A 828).
- 20 Saggs, "The Greatness That Was Babylon", (London 1962).
- 21 Scharff & Moortgaat, "Aegyten Und Vorderasien in Altertum", (Munich 1950).
- 22 Steindorff & Seele, "When Egypt Ruled the East", (1942).
- 23 Wilson, "The Burden of Egypt", (1951).
- 24 Wilson, "The Cultures of Ancient Egypt", (Chicago 1956).
- 25 Woolley, "The Beginnings of Civilization", History of Mankind, Vol. II (New York 1985).

# فهرس الأعلام

(1)

آبو ( اِليفنتين ) ۱۲۳ آنون ۵۵، ۵۸

4. . fV a2.

آدابا ۲۲۲

آدم ۲۲۲

آمون ۲۹، ۲۵، ۲۷، ۷۳، ۷۵ - ۷۷ - ۸۷ ، ۱۰۷

آنو ۲۲۰ ، ۲۱۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

الآراميون ١٦٦ - ١٦٨ ، ٢٤٥

الآدون ۲۷۸

الأشمونين ٧١ ، ٧٧ ، ٧٤

الأشوريون ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٠ ، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٢٠

---

PTY 1 F3Y 1 V3Y 1FY 1 TPY

الاكديون ٢٠٥ ، ٢٢٤

الأموريون ١٥٨ ، ١٥٦ ، ١٥٨

الأناضول ٧٧٤ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩

الانباط ١٥٣

الايرانيون ٢٦٦ ، ٢٨٣

البابليون ١٩٦ ، ٢٥٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٩٢

البتراء ١٥٣ ، ١٩٤ البحر الابيش المتوسط ١٢ ، ٧٧ ، ١٥٤ ، ١٦٧ البحر الأحر أوا ، ٢٧٧ البحرين ٢٣٨ البرشه ١١٩ التلمود ١٧١ التوراة ه١٤ ، ١٧١ الجسيدة ٨ الميماز وءر الحوريون ۲۲۲ ، ۲۲۲ الحيثيون ١٧٢ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ٢٤٢ الحليج العربي ٢٣٨ ، ٢٧٤ 114 : 44 : 74 : 77 : 1. Wall الدير البحرى ٢٩ 414 June ايدرس ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ایس ۲۵ أتارجانس ١٦٨ 120 18 اختأتون ۸۶ ، ۸۰ - ۲۸ Jek Jal

```
ادفو ۷۳
                                           ارتريا ١٥٢
                                           ارمان ۲۲۶
                             ارمينيا ۲۹۱ ، ۲۲۵ ، ۲۹۱
                                          اسانيا ١٦٧
                                          اسرائيل ٢١٥
                                      144 : 14 0 |
آشسور ۱۵۲ ، ۱۹۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۶ ، ۲۱۶ ،
                                 TTA C TTT C TIV
                                 اشور بانيبال ١٥٣ ، ٢٤٤
                                         أغبطس ١٤٣
                                         أفروديت ١٦٥
                             افريقيا ١٩٢، ١٩٢ ، ١٦٧
                                         افغانستان ۲۳۸
                                            104 251
                                      اجزركس ٢٨٥
                       الاسرة الأولى عنه عنه ١٣٦ ، ١٣٩
                          الأبرة الثانية . ٩ ' ١٣٦ - ١٣٩
                         الأسرة الرابة وي ١٣٠٠ ١٤٤
                الاسرة الحامسة ع ع ، ٢٠ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١٣٠
                                الاسرة السادسة ع، ٩٧
```

```
الاسرة الحادية عشرة ٧٩
                                الأسرة الثانية عشرة ٩٢، ٥٠
                                    الأسرة السابعة عشرة ٨٠
الأسرة الثامنة عشرة ٤٦ - ٨٤ ، ٥٠ ، ٢٥ ، ٤٥ ، ٨٨ ، ٩٥ ، ١٥٧
          الإسرة التاسعة عشرة ٧٤ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٢٥ ، ٩٨ ، ٩٥
                            الاسرة المشرون . م ، ٣٠ ، ٤٥
                                الاسرة الثالثة والعشرون ١٣٩
                         الاسرة السادسة والعشرون ٩٨ ، ١٦٢
                 الرومان ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۴ ، ۱۹۳ ، ۱۳۸
                                السودات مه ۱۰۸ د ۱۰۸
                                  السومريون ۲۰۵ ، ۲۱۷
                                       الشام ١٥٤ ، ١٥٤
                                        الصعيد ٧٨ ، ٧٩
                                           الصومال ٢٥٢
                                             الصين ٢٧٣
               المبراتيون ١٦٤ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧١
         المراق ۱۲۲ ، ۱۹۵ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰
                                      المرب ه ١٤٤٤ ١٥٤
                                   السلاميون ١٢٥ ء ٢٤٢
                      الفرات ١٩٩ ، ٢٢٩ ، ٢٤٨ ، ٢٧٤
```

القبرس ۲۲۷ ، ۲۸۷ — ۲۸۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۷ ، YAY 4 YAE الفلسطينيون ١٦٩ الفينيقيون ١٦٨ ، ١٦١ ، ١٦١ - ١٦٤ ، ١٦٧ ، TYY 6 14. القرآن الكريم 189 القسطنطينية ١٤٣ الكاشيون ۲۲۵ ، ۲۵۷ ، ۲۲۳ لكرنك ٨٠ ، ١٤٣ الكلدانيون ٢٧٦ الكمانيون ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٦٩ ، ١٧٠ 157 141 المسيح 118 المدينة وعا المتانيون ٢٤٣ الميديون ٢٦٧ ١٨٤ الرية ٨٠ ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ اليل ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ١٠ ، ٥٧ المكسوس ٢٦ ، ٢٩ ، ٨٥ ، ٩٩ ، ١٦١ المند ١٥١ ، ٧٧٧

الوركاء ۲۲۰ ، ۲۲۳

```
اليين ١٤٠ ، ١٤٦ ، ١٥٠ ، ١٥٠
اليرنان و ، ٢ ، ١١ ، ١٤٥ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٢١ ، ١٦٥ ،
                        YAY 4 YYY 4 14E 4 1YT
                                          أمحتب بهو
                               امتحتب الثالث ٢٩ ، ٨٠
                                    انکیدر ۲۲۰ ، ۲۲۷
                                    الليل ١١٦ ، ١٢١
                                        اوپ وات ۷۷
                                  أوُلونيشتم ١٩٧٠ ٢٧١
                                      148 : 107 11
                                  أورشليم ١٧٠ ، ١٧١
                                       اوركاجينا ۲۲۳
                                         tte jecine
أوذوريس ٢٦ - ٨٧ ، ٨١ ، ٨٤ ، ٨٨ ، ٢٨ ، ١٠١ ، ١١٠
                                           175
                                           أوناس عد
                                            أدني ٩٩
                             اهورامردا ۲۹۹ ، ۲۸۱ ۲۸۲
                                MAL . AMI . MIZ A
                                        ايو .. ور ۲ه
                                    YYY . YYY bbl
                 ايريس ۱۹ ' ۷۱ ' ۷۲ ' ۷۷ ، ۸۷ ، ۸۱
```

ایسین ۲۲۶ ایطالیا ۲۷۷ ایل ۱۹۶

[ 4]

بابل ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳۹ ، ۱۹۳

یس ۸۲ ، ۱۹۰ بحل ۱۹۵۸ ، ۱۹۲۵ ، ۱۹۹

بلقيس ١٤٩ ، ١٥٠

44 J. 104 , 144 . بلاد العرب 150 بلاد التبرين ١٩٨ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٩٧ ، ١٧٢ ، . PPP " F14 " P17 " F10 " F0A " 144 " 440 - 146 \*\*\* - \*\*\* ' \*\*\* ' \*\*\* ' \*\*4

[ 🗷 ] تجلات باسر الثالث ١٥٤ - 178 ' AV - AY ' VI ' VI - VI ' 74 ' 77 - VA تحوت حتب ١١٦ تحوتس الأول ١٤٣ تحوتس الثالث ١٤٣ 108 - 107 -5 تل المارية ٨، ١٣٨ ١٩٩ ١٤ تليبلينوس ١٧٥ تيامة ٢١٩

[5]

جبل طارق ۱۹۲ جبيل ١٥٧ جلجامش ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ جوديا ١٥٢ جوفنال ٨٣

[[]

حتحور ۲۹ ، ۷۷ حشبسرت ۲۹، ۲۹، ۱۲۲ مج حجر رشيد ۲٤٥ 174 - 174 ale حضرموت ١٥١ طب ۱۵۷ ، ۱۷۲ حرداً بي ١٥٧ ، ١٧٠ ، ١٧٤ - ١٢٥ ، ١٧٩ ، ١٩٥ ، ١٩٢ حور عب هه

107 ( 48 ( AV ( A) - 77 ( VF - V) 4 79 ) Yet

[ċ]

خاتی ۱۷۲ خفرع ١٤ غنوم ۲۲ ، ۲۲ خوفو ۱۳۰ دار الأول ۲۷۳ – ۲۷۶ ، ۲۸۰ – ۲۸۷ دبيلة ۲۱۹ ، ۲۷۶ دثباشة ۱۰۰ دششق ۲۵۲

[ ]

رخ می دخ مه دشف ۱۹۵ : ۱۹۵ : ۱۹۸ دخ ۲۷ : ۷۸ - ۲۰ : ۱۹۸ : ۱۹۸ : ۱۲۰ : ۱۲۰ رخسیس الخانی ۲۹ : ۹۹ دخسیس الزابع ۲۱۱ دوسا ۱۱۲ : ۱۲۲

[3]

زامبروس ۲۹۹ نام ۲۷۸ زیبت ۱۰۵ زمری لیم ۱۰۷ – ۱۰۸ زوسر ۹۰

ديو دور ۹۲ ، ۹۴

[ ] سيا ه١٤٠ - ١٤٨٠ اوه ا سيك ٧٥٠ AY:A -- YY:YT:Y 1 : 19 ---٧٦ : ٦٩ ت سرجون الاول ٢١٤ سرجون الثاني ١٦١ ، ٧٤٧ سقارة ٨ ستوسرت الأول وه ، ١٣٠ ، ١٤٣ سکر ۸٤ سليان ١٦١ - ١٦٢ ، ١٧٠ 108 (940) ستحريب £10 ، 174 ستوحى ١٣٠ سورياً ١٤٨ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٧ ، ١٤٨ ، ١٧٠ YYo augus سوم ۲۱۱ <del>-</del> سيتي الأوله ١١٥

سيناء ١١٤ ، ١٢٢

[ ئ

شبه ببويرة ألعرب ٢٢٨

شبه جزيرة البلقان ٢٩٦

شبليون ۽

شلنصر الثالث ١٥٢

شلیبان ۱۷۲ شمشی ۱۲۸ <sup>، ۲۲</sup>۰

شو ۷۱ - ۷۷ ، ۷۵ - ۷۷

[ 00 ]

صروح ۱۹۸ ، ۱۵۰

متعاء ١٤١

ميدا ١٦٢

[1]

طروادة ١٧٢

طودوس ۲۴۸

طيبة ٧٣ - ١٤٣ ، ١٤٣

[2]

عائرة (عشترت) أو عشتار أو عشتر ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۱۲۵ ، ۲۱۷ ،

44.

عسان ۲۲۸ عين شمس ٩١ [ ن ] غارس ۲۸۰ ، ۲۷۳ ، ۲۷۰ ، ۲۸۰ فلسطين ١٣٠ ، ١٥٨ ، ١٣٠ فينوس ١٦٥ [3] قبرص ۲۷٤ تعلنة ١٥٧ قمبيز ۲۸۰ [4] کاردی ۱۲۰ کاهون ۸ ، ۳۸ ، ۵۰ كبادوكيا ٢٣٨ کریت ۲۷۶ کورش ۲۸۶ ، ۲۸۹ [1] لبنان ۱۱۱ ، ۲۰۳

الش ۱۵۲ ، ۲۲۳

```
لين په ، ۱۶۳
                                             لييا ١٦٧
                                             ليديا ۲۷۳
                        (1)
                                      مأرب ۱۶۹ - ۱۵۱
                                            مارتو ۱۵۷
                                ماری ۱۵۳ ، ۱۵۹ - ۱۵۷
                          ماهت ۱۹۹ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۹۳ ماه
                                            مانيئون ٧٦
                                              مثرا ۸۷
                                          مدينة هابر ع٠
                                    مردوك ۲۱۹ ، ۲۱۹
مصر ۵ / ۸ - ۱ - ۱۱ - ۲۱ - ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۶ ، ۲۹ ، ۵۵ ،
4 1 - A ' 44 : 47 : 47 : A - V4 : VV - V7 : 44

    ( 107 - 10) * 173 < 171 - 17* < 177 * 111 - 11*
</p>
VOI : - FI : 3FI : FFI : AFI : 0.7 : YOY : (YY:
                          YAY - YAL . YA. . YYE
                                              مكة عدد
                                     VE - VI + 19 - 34
                                               مرت ع٧
```

متياني ٢٦٦ ميديا ٢١٥ مين ۷۹ مينا ۷۷ ۲۷ ميشو ١٩٤ [0] تارام سن۱۵۲ نبؤود ١٤٦ تجران ١٥١ نخاو ۱۹۲ نخن (هيراقرنبوليس) ٩٥ ، ١١٨ تفتيس ۲۹ ، ۲۹ ، ۷۲ ، ۸۱ تنازوا ۲۰۳ تجشر يداءه نوت ۷۱ نون ۷۰ - ۲۱ نيبور ١٩٤ نینوی ۲۸۹ نيويورك ١٤٢

موسی ۱۲۸ مونتو ۷۹ [ ه ]
هرکائیـا ۲۸۰
هلیوبولیس ۷۱ - ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۱۹۴ ، ۱۹۶ هومیروس ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ هیرودوت ۵ ، ۱۹۳ ، ۱۱۰ ، ۱۹۴ ، ۱۹۳ و [ و ]

وادی الخامات ۱۲۳ وادی التطرون ۱۲۲ وادی النیل ۵ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۰ وادی میساه ۱۱۵ وهیو ۲۷۸

[ ی ] پیخاد ۱۹۷ پنج ۲ ، ۷ پیوا ۱۹۱